

هُدئ

وقفًا وجهان: ١. الفتح وهو المقدم. ٢. التقليل (الموضعان)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمُو ءَآنِذُرْتَهُمُ وَأَمْلَمَ لُنذِرْهُمُ لَا يُومِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصِرْهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينَ ٧ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَرَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلَارْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ وَءَ امِنُوا كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُومِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ ٱلآَإِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ الَّيْ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ وَ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهُزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْلُدُهُمْ فِي طُغُيننِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدِىٰ فَمَارَبِعَت تِّعَرَثُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ

عَ أَنكُرْتُهُمُ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد الشيع

الهمزة الثانية

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتَ إِلَّا يُبْصِرُونَ ١١ صُمُّ بُكُمُّ عُمِّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الْوَكَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنَ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكِيفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ ٱبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِدِهِمْ وَإِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَارْضَ فِرُشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّ لَنَاعَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآ عَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكِيفِرِينَ ٣

وَبَيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكَلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَانْهَ لُرُّكُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمْتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا لَفَاسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِمِيثَ لَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلارْضِّ أُولَكَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم وَأَمْوَاتَا فَأَحْياكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُّجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْارْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوِيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوْمِهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٠٠٠



يوصل المقفا وجهان: التلام اللام وهو المقدم. المرقيشها. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ عَادَمَ الله سَمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَؤُلآءِ أَن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣٠٠ قَالُواُ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمٌ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمَ اقُل لَّكُمُ وَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلَارْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَأَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِيفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُن انتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقَرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلارْضِ مُسْئَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ (٢٠٠٠) فَنَكَقِّينَ ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَكِمِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللّ

هَــَــُوُلِاّ هِـــــ ان تلانه ارجه:

1. إبدال الهمزة الثاني كاء ساكنة م المد المشبع.

ب. ٢، تسهيل الهمزة الثانية،

 إبدال الهمزة الثانية باء مكسورة.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَاتِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدِايَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أُوْلَتِكَ أَصْعَبُ البِّنارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ١ يَبَنِي إِسْرَةِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَٱرْهَبُونِ (اللهِ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي قَأْتَقُونِ ( ) وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ اللهِ أَمَامُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الْكِئنا اللهِ اللهِ الله وَاسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ الَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ يَكُلُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللَّلَّا لَاللَّالِمُ اللَّا يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ الْأَكُرُوا نِغْمَتِيَ الَّتِيَّ أَنْغَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَىٰ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَن وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 🖤

م هُدِئ وقفا



وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنَ - الِّ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَ كُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِيٍّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذَ - اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ وَأَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الله عَلَيْ مَا لِللهُ حَمَّى لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ أَن مُّ بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ اللَّهِ مَعْظِلِمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ مُ يَظَّلِمُونَ (اللَّهُ

明》以完計 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُعْفَرُ لَكُمْ خَطَيْكُمُ أُ وَسِ نَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مِن مُوسِى لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مُّ كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ ٱلارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا مُنْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِي لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلارْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنِك بَالَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْقَكَانُواْيَعْ تَدُونَ اللَّهِ



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِيٰ وَٱلصَّنبِينَ مَنَ - امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ إِنَّ فِجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ اكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُومَرُونَ ﴿ ١٠ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ١

قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشْنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ وَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلارْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحُرُثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَأَقَ الْوَا ٱلَّنَ جِثْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ فَ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَّا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (٧) فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَ اشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلَانْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفَاظَمَعُونَ أَن يُومِنُوالَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ وَإِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ وَأَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَفَلا نَعْقِلُونَ الله



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَأُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمُو إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٧) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتَ ايْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُوا لَن تَمسَنَا ٱلنكارُ إِلَّا أَسَكَامًا مَعَدُودَةً قُلَ ا تَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧٠ بَالِي مَن كَسَبَ سَيِّتَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ اللهُ وَفَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعُنْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْ تُمُرَدُ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونِ ﴿

وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيدِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن دِيدِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَوَّلُآءِ تَقَلْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيدِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمُ وَأُسَرِيٰ تُفَنَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ وَأَفَتُومِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِلْابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ وَ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْاخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَ اتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوِيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ عَلَيْ لَكَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ٧

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ بِيسَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُم وَأَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ عَ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ عَضَبٍ وَلِلْكِنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَ المِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْإِمَّاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُومِنِينَ ١٠٠ ١ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسِىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَغَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُوكَ اللهُ وَإِذَاخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللهُ



قُلِ ان كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمِكَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ (الله وَلَنَجِدَ مَهُمُ وَأَحْرَكِ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ -مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (0) قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ أَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَبُشُرِي لِلْمُومِنِينَ (أن مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتَهِكَ يِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَتَوِلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكِيفِرِينَ ﴿ ١٧ ۗ وَلَقَدَ انزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ أَوَكُلُّمَا عَلَهُدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ اكْثُرُهُمْ لَا يُومِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وهُدِئ

وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْ وَمَآ أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ احَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، بَيْنَ ٱلْمَرْ، وَزَوْجِهِ؟ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنَ احكدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرِيلهُ مَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِيسَ مَاشَكَرُوْا بِهِ = أَنفُسَهُمَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوَ انَّهُمُ وَ عَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمُّ وَأُللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلِلَّهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

 مَا نَنسَخْ مِنَ -اليَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْمِثْ لِهِكَأْ أَلَمْ تَعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٥ ٱلَّهُ تَعْلَمَ اكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَٰتِ وَٱلاَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسِيٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلِايمَان فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيٌّ مِنَ اهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَاتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَقِيمُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله الله وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارِيْ اللهُ اللهُ الله تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ مُ وَإِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهُ بَلِي مَنَ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُّ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِد ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِي فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَيْهِكَ مَا كَانَ لَهُمُ وَأَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَزْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيهُ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا لللَّهُ وَلَدَّا لللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ اللَّهِ عَالَمَ مَوَاتِ وَالارْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ١١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَاتِينَا عَلَيَّةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَهَتْ قُلُوبُهُمَّ قَدْ بَيَّنَا ٱلَايَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْتَلُعَنَ اصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ (١١)

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِيٰ حَتَّى تَنَيِّعَ مِلَّتُهُمُّ قُلِ الْكَ وَلَىٰ النَّصَارِيٰ حَتَّى تَنَيِّعَ مِلَتُهُمُّ قُلِ النَّ هُدَى اللَّهِ هُو الْهُدِئ وَلَمِ النَّعَاتَ أَهْوَاءَهُم بَعُدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ هُو الْهُدِئ وَلَمِ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْمَحْدُ بِهِ عَلَى اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْمَحْدُ بِهِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْمَحْدَى مِنْ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَلَى اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَلْتُكُمُ عَلَى الْعَنَامِينَ ﴿ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا يَعْمَدُ عَلَى الْعَنَامِينَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَنْمُ عَلَى الْعَنْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَّامًّا قَالَ وَمِنَ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَالُكُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ (٣٠٠) وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ

ين مهون معوم ورد بعد العبول والمراق والمعدد الما والمراق والم والمراق والمراق

وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِما بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ السَّمُعِيلَ أَن طَهِما بَيْتِي لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْمَاكِذَرُقَ السُّجُودِ (اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا بَلَدًا - المِنَا وَٱرْزُقَ

اهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنَ - امَّنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْاحِرِ قَالَ وَمَنَ كَفَرَ

قَأُمَّتِعُهُ وَقِلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنِّارِّ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

م هُدِئ وقفًا



مُصَلِّي

وقفا وجهان: ١. الفتح مع التغليظ وهو المقدم. ٢. التقليل مع

الترقيق

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمُ وَعَايِنتِكَ وَيُعَلِّمُهُ وَ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزِّكِّهِم مُ وَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ، رَبُّهُ وَأُسَلِّمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ أَنَّ وَأُوْمِيٰ بِهَاۤ إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفِي لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلُ بَلِ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُلَّا عَلَمْنَا بِٱللَّهِ وَمَلَّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيتَ وُوك مِن زَّيْهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ فَإِنَ - امَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَ امَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّوا فَإِلَّما هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَبِدُونَ اللَّهِ قُلَ اتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْمِ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ السَّ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدِيٌّ قُلَ-آنتُمُ وَأَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّ يَلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوك الله

أنتم م وجهان: الإبدال

يَشَاءُ إِلَى وجهان ١٠ إبدال الهمزة الثاني واواً مكسورة ٢. شمهيل العمدة

> ا هکدی وفقا

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِنهُمْ عَن قِبْلَيْهُمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ وَإِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ نَرِي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِنْهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيُعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَهِنَ اتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

الوَوْالْقِدَى فِي اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِيَّما ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَاتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ (١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اللهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ وَ الكِينَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ السَّافَاذُكُرُونِي أَذْ كُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٠) وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُأَ بَلَ احْيَآةٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْاَمْوَالِ وَٱلَانفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ الله الله الله المسام المعام ا السَّ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَاوَ ٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهُ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٥٥ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْهُدُىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُوْلَيَّتِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ نُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ ١٠٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ كُفَّارُ اوْلَيْهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْجِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ اللهُ كُورُ إِلَنهُ كُورُ إِلَنهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهُ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّذِيلِ وَٱلنَّهادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْسِابِهِ ٱلْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءَ وَٱلارْضِ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَيدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١١) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْاسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ اتَ لَنَاكَرَّةً فَنَلَّبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلبَّارِ السَّ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْارْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مَيِينُ السَّ إِنَّمَا يَامُرَكُمُ بِالسُّورَةِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ السَّ

ر نړی

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَآؤُهُمُ لَايَعْقِلُونَ شَيْءًاوَلَا يَهُ تَدُونَ اللَّ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كُمَّثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُور إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ. لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنًا قَلِيلًا اوْلَتِكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُرَدِ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللهُ الْآلَا وَلَتِيكَ الَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَلَةَ بِٱلْهُدِي وَٱلۡعَدَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلبّادِ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

٨ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِن ٱلْبِرُ مَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلْكِنَبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْدِي وَٱلْمَتَامِيٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَفَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ وَإِذَا عَلَهَدُوٓاً وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَيَهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ (٧٧) يَكَأَيُّ ٱلَّذِينَ المَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْخُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْانِينَ بِٱلْانِيْ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ اخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدِى بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِحَيَوْةٌ يَتْأُولِي ٱلْالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُلْكَمْ وَ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلاقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ مُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَسَمِيعُ عَلِيمُ الْأَلْ

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوِ اثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـ لَدَةٌ كُمِّنَ ايتَامِ اخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدُيَّةُ طَعَام مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواُ خَيْرٌ لِلَّكُمُّ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُر رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدِى وَٱلْفُرْقَ انَّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مُّنَ اسَيَامِ اخَرَّيْرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَعِمُواْ ٱلْعِيدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدِىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ ٱلدَّاعِ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ الجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ ﴿ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوكَ 🚳

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْكُةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِنَاسُ لَهُنَّا الْوُنَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلَابْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْاسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثْمُ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَكِيْرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَلَجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلا تَقُرِّ يُوهِكُّ كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ١٠ وَلَاتَا كُلُو أَأَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ فَريقًا مِنَ امْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلِاثْمِ وَأَنتُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَا لَالَّاسِ اللَّهِ لَا ثُمِ وَأَنتُمْ يَعْلُونَك عَن ٱلَاهِ لَيْ قُلُ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَاتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنِ ٱلْبِرُ مَنِ ٱتَّقِيَّ وَاتُواْ ٱلْبُيُوبِ مِنَ ابْوَابِهِ أُوَاتَكُواْ ٱللَّهَ لَعُلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَاتَعَنْ مَدُوٓ أَإِنَ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُمَّدِينَ اللَّهُ



وَآقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ أَنَّ فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلُّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَلْ مَلْ اللَّهُ مُولَلْ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَلْ مَلَا عَلَى الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَلْ مَا اللَّهُ مُولَلْ مَا اللَّهُ مُولَا لَحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَقِينَ الا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُو إِلَى ٱللَّهَ لَكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ احْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَّ رِيضًا أَوْ بِهِءَ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَالكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعُ لُومَكُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنْ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوعُ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْالْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْتُ مُ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْ لَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْ تُع مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذَ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدِ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿١١٧) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِن ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَ يُتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكِّ كُرُور ءَاكِآءَ كُمُ وَأُوَاشَكَدُذِكُرُ أَفْعِكَ النَّاسِمَن يَعْوُلُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْاحِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُ مِنْ يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِ ٱلدُّنْبِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنِّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَأَللَّهُ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ اللهُ 

ذكرًا التفخيم مع توسط البدل. القصر والإشباغ والإشباغ دجهان: الداء



﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِيَوْمَيْنِفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّهِيٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ء وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ مَا فِي وَإِذَا تُوَلِّيٰ سَعِيٰ فِي ٱلْارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَ لَوَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ قُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلِاثْمِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِيسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشِّرِي نَفْسَ لُهُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسَّلِم كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطْوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِنَكُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَاتِيهُمُ أُللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْامْرُو إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ ١٠

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَيْهِ مِلَ كُمَ-اتَيْنَهُم مِنَ-ايَةِ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ٣٠٠ ثُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِيبَنَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (١٠٠٠) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنِّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يُهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ السَّامَ حَسِبْتُ مُرَانَ نَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ مَتِي نَصْرُاللَّهُ " أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرَبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنۡ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلَاقْرَبِينَ وَٱلْمَتَهِي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الله

وفقا يَشَاكُ إِلَىٰ وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

۱. تسهیل الهمزة ۱۱۹۱: ت

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مُوعَسِينَ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُ لَكُمْ اللَّهُ وَٱللَّهُ يُعَلِّمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الْكُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّكُ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكَبُرُمِنَ ٱلْفَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمُ وَإِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَكُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ اعْمَنْلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيِ ا وَٱلاَخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْإِينَ لِعَلَّكُمْ تَنَفَعَرُونَ اللهُ



فِي ٱلدُّنْيا وَٱلاخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَلِينَ قُل اصْلاحُ لَمَيْمَ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدُمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُومِنَّ وَلَأَمَةُ مُومِنَ أُحَالًا مُثَاثًا مُومِنَ أُخَيِّرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَاعُجَبَتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبَدُ مُومِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوَاعْجَبَكُمْ مُواُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنِّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَبُرَيْنُ ءَاينتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١١١ وَيَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقُرُ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ وَأَيْنَ شِئَتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُم وَأَن تَبَرُّوا وَتَنَقُوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ السَّا

ٲ۬ۮ۪ؽ

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ مِن يُولُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُ إِنَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ (٢٢٠) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٢٠٠٠) وَٱلْمُطَلَّقَكَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْاخِرُّ وَبُعُولَهُمُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنَ ارَادُوٓ أَ إِصْلَحَاْ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١ الطَّلَاقُ مَرَّتَالِّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ وَأَن تَاخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ - قِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٧١٧ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ مِعْمُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَنكَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِ ۗ ذَالِكُورَ أَزَكِ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ السلامِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ ارَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةٌ وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأً لَا تُضَاَّرً وَالِدَهُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنَ ارَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنَ ارَدَتُمُ وَأَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ وإِذَا سَلَّمَتُم مَّا

ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُ مِبِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوَاكَنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا فَوْلُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُورِ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَنَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ المَا وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرُضَّتُمْ وَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓ أَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠

المُولِوُ السَّامِينَ مِن اللهِ السَّامِ اللهِ السَّالِينَ اللهِ السَّالِينَ اللهِ السَّالِينَ اللهِ السَّالِي حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَافِةِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَيْنِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةٌ لِأَزْوَ جِهِم مَّتَ عَا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن يزُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلْقَاتِ مَتَنعٌ المَّا اللَّهُ عَلْقَاتِ مَتَنعٌ ا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْكِتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ أَلَمْ تَكُمْ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيلِهِمْ وَهُمْ وَأُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمُ وَإِن اللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكْ ثَرَّ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ اللَّهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ السَّ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسِينَ إِذْ قَالُواْ لِنَبَى ۚ إِلَّهُ مُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَدَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُ مُرَدِ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْأَلَّالْقَتِدُلُوَّا قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ اخْرِجُنَا مِن دِيدِرِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلُّواْ الَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَأَللَّهُ عَلِيمُ إِبْالظَّالِمِينَ ١٠٠٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَئُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنِّي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ عَلَيْمُ الْوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلِّكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْحِسْرِ وَٱللَّهُ يُوتِي مُلْكَهُ. مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُنِيتَ مُهُمُ وَإِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَالِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسِي وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَمِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللَّ

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَهَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِيَ إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيكِهِ ءَفَشَرِيُواْ مِنْ أَإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهُ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرةً إِلاَّ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللهُ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبِّتَ اقَدَامَنَ اوَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِ عَرْبِ اللهِ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتِنهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَكَآءٌ وَلَوْلَا دِفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفُسَدَتِ ٱلْارْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُ كَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُ كَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ المِلْم

فصل وقفًا وجهان: ١.التغليط وهو المقدم. ٢. الثر قبل: عيسي

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْسَ اَءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنَ - امنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ ٱلْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّوْمُ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا اللهُ مَا وَالسَّمَا فِي ٱلْارْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلارْضَ وَلَا يَوُدُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُومِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ } امَّنُوا يُخْرِجُهُ مِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِكَ أَوْهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي عَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَ - اتِماهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَاتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيلِينَ ١٠٠٠ أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحْي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَالْكَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهَ عَامِ فَأَنظُرِ الْيَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرِ الَّي حِمِارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِةً لِّلْنَاسِ وَأَنظُراكَ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَّافَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ,قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

سُوَلَوْ الْقِتَى عَ ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴾ ( ) ﴾ ( ) ﴿ ( ) ﴿ ( ) ﴾ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتِيْ قَالَ أُولَمْ تُومِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذَ ارْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (٢٥٥) مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْكُلَةِ مِّاْكَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمُرِ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذًى وَاللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلَاذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَ لُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ، وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ، صَلْدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكِفرِينَ اللهُ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِنَ انفُسِهِم كُمْثُكِلِ جَنَّةِ بِرُنُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتُ اكْلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ ٱلوَّدُ أَحَدُكُمُ وَأَن تَكُونَ لَهُ، جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَانْهَارُ لَهُ. فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ رُدِّيَةٌ شُعَفَآ أَ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْإِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِنطَيّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلارْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَا خِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَكِمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَامُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ غِزَةً مِّنْهُ وَفَضَّ لِأَواللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الس يُوتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ اوِتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْالْبَكِ

وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ اَوْنَذَرْتُم مِّن نَكُذُرِ فَإِتَ ٱللَّهَ يَعْ لَمُذُّهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِ إِنَّ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاآةٌ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنْفُسِكُمُّ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ الله عُرَآء الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لايستطيعون ضررباف الارض يحسبهم ٱلْحَكَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمِهُمُ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (٧٧) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهِارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمُودَ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله



ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ ٱلرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ. مَوْعِظَةٌ مِّن زَّيِّهِ - فَأُنْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلبِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارٍ آثِيمٍ ﴿﴿﴿ اللَّهُ الرَّالِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُ مُواَجَرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُواْ إِن كُنتُ مِ مُومِنِينَ ﴿٧٧ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيَّرُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ الله وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسُرَةً وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لِكَ مُرَة إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوُفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ 

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُ سُكِّمً فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَكُ لِأَوْلَا يَابَ كَاتِبُّ أَن يَكْنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيِّئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا ٱوْضَعِيفًا ٱوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ مِ إِلْعَدُلِّ وَأَسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءَأَن تَضِلَّ إِحْدِنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدِنْهُ مَا ٱلْاخْرِئُ وَلَا يَابَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوْأُ وَلَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ-ذَالِكُمُ وَأَفْسَكُمُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تُرْبَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةُ حَاضِرَةُ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ الثانية ٱلَّاتَّكُنُبُوهَٱ وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّكَا تِبُ وَلَاشَهِ يَدُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ الْمُسُوقُ إِكُمْ وَٱتَّـ هُواْ ٱللَّهُ وَيُعَكِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّ



﴿ وَإِن كُنتُ مْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقُبُوضَةً اللَّهِ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مُعَبُّوضَةً فَإِنَ امِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ و لَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَا دَةٌ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ عَاشِمٌ قَلْبُ أُوواً لللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨١) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم وَأَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٨١) - امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِيهِ - وَٱلْمُومِنُونَ كُلُّ - امْنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَذِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ عَ وَقَ الْوَاسَعِعْنَا وَأَطَعَنَا عَنْفُرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَالْ الْكُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوَاخُطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَاۤ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رُبَّنَا وَلَا تُحكِيلنا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلِكَ نَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَينِ عَنْهُمُ وَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْعً وَأُولَتِهِ فَهُمْ وَقُودُ ٱلبّادِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَا يَلْتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّعُ وَبِيسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهُ قَدْكَانَ لَكُمُ وَءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّآفِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِي كَافِرَةٌ تُرَوِّنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنُ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءٌ إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلَابْصِدر الله أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِن ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْانْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ مُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَلَ اوْنَيِتُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِهِ مُرجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلَانْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُّطَهَّكُوةٌ أُ وَرِضُوَاتُ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا فِٱلْمِسَجَادِ اللَّ

يشاء وجهان: ١. إيدال همزة الثانية ٢. تسهيل



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَكَافَٱغْفِرْ لَنَاذُنُو بَنَكَاوَقِنَا عَذَابَ ٱلنِّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَدينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفرينَ بِٱلاسْجِارِ (٧١) شَهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُهُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايَمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَالْعَرَبِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلِاسْكُنُّهُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَأْ بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ اسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ ءَوَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْامِيِّينَ ءَآسُلَمْتُمْ فَإِنَ اسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُوَّا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنَةُ وَٱللَّهُ بُمَدِ يُرَامِاً لِعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَعِينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَامُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُ م بِعَذَابِ اليهِ ١ أَنْ اوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْبِ وَٱلَاخِ رَةِ وَمَالَهُ مِرْبِ نَصِرِينَ 🖤

أَلَرْتُرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلِّي فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ لَيِّ وَغَرَّهُمُ في دينه مرمّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ (1) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلُ اللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُوتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاآ اُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاآ اُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاآ اُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاء مِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَادِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَمَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُومِنُونَ ٱلْكِنفِينَ أَوْلِيآةً مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينُّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَلَقُواْ مِنْهُمْ تُهَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُل ان تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُم وَأَوْتُبَدُّوهُ يَعَلَمَهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلَارْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيلُ اللَّ

الْ الْمُعْدِلِنَا لِمُلْ الْمُلْكِ اللَّهِ ال يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرَا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُ لُوَانَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُاْ بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُ أَوْ ٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ اللَّهُ قُلِ ان كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلَ اطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكِيفِرِينَ اللهُ اللهُ أَصْطَفِينَ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فُرِيَّةُ أَبِعَثُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهِ اللهِ عَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتِي وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرِكَٱلُانِينَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَلَهَا زَكِّرِيَّاتَّهُ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرَيّاآ إِٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآقَالَ يَكُرْيُمُ أَيْنَ لَكِ هَندّاً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧٠)



هُنَالِكَ دَعَا زَكِينَآةِ رَبَّهُ أَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ الله فَنَادَتُهُ الْمَلَيْحَةُ وَهُوفَا إِيمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتَ امِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَعْنَى ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يُفَعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَ ءَايَةً قَالَ عَايِتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَلنَّاسَ ثَلَنتُهَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّا وَأَذَكُم رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِالْعَشِيِّ وَٱلِابْكِرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ مُ يُمَرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفِيكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ النَّ يَحَرِّيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَأَرْكُعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن ذَالِكَ مِنَ انْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مُرَة إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنَصِمُونَ الله إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُورْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنيا وَٱلاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٠

بنيسي

العَدَالَ مَن اللهِ مِن اللهِ وَيُكَيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوكَ هَلَّا وَمِنَ الصَّرَاحِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضِيَّ أَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ (٧٧) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلإنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ مِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُمُ بِعَايَةٍ مِّن زَبِّكُمْ وَ إِنَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَتَهِ إِن إِلاَّ فِي ٱللَّهِ وَأَبَّرِئُ ٱلْأَحْمَ الْآكُمَ وَٱلْابْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُّ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لَكُمُّ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ (١) وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَىٌ مِنَ التَّوْرِىلةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْحُمُّ وَجِثْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّيِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ ۞ فَلَمَّا ٱحَسَّعِيسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنَ انصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبِأَتَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

437

واوأ مكسورة

الثائية

رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحُتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسِيٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّوُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْسِ اوَٱلاخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ (0) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّىٰلِحَاتِ فَنُوَفِيهِمُ وَأُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا يَنتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ اللهَ إِنَّ مَثَلَعِيسِيْعِندَاللَّهِ كُمُّثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ أُومِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ١٤ أَلْحَقُّ مِن زَيِكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ١٠ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ أَندُعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنِ اللَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِكَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١١) فَإِن تَوَلُّواْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ (١١) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا الَّهِ كَلِمَةِ سَوْلَءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُور أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرِيثُ وَٱلِإنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعَدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَانَتُمْ هَا وُلاَّءِ حَاجَجْتُهُ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنَ اهْ لِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِ لُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّ اللَّهُ عَرُونَ اللَّهُ عَالَهُ لَمَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَاينتِ اللَّهِ وَأَنتُمَ تَشْهَدُونَ اللَّهِ

هَاْنتُمُ

وجهان: ۱.الإيدال

> أَوْلِيٰ وفضًا

الْعَبْدُلْتُ الْعِبْدُلْتُ اللَّهِ ال يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت طَابِهَ أَمُّ مِّنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ عَالِخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَاتُومِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُل انَّ ٱلْهُدِيٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوتِي أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ وَأَوْبُحَاجُوكُو عِندَرَيِكُمْ قُلُ انَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاَّةٌ وَٱللَّهُ وَسِعُّ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنتُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاكُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ اهْلِ ٱلْكِتنبِ مَنِ ان تَامَنُهُ بِقِنطِارِ يُؤدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنِ ان تَامَنْهُ بِدِينِارِ لَّا يُؤدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْاِمْتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالَ بَلِي مَنَ اوْفِي بِعَهْدِهِ عَوَاتُّعِي فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُّتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَّنَّا قَلِيلًا اوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلاَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهُ اللهُ

هُدِئ



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ اَن يُوتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رُبَّكِنِيَ فَن بِمَا كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٱلْكِئْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَامُرُكُمُ وَأَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِكَةَ وَٱلنَّبِينِينَ أَرْبَالَّهُ آيَا مُرَّكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذَانتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَ اخَذَا للَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّئِ لَمَا عَاتَيْنَكُمُ مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّاجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَآفَرَ رَثُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ وَ إِصْرِيُّ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلِّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (١٨) أَفَغُيُرُ دِينِ ٱللَّهِ تَـبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ طَوْعًاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ

قُلَ - امَنَكَ إِلَّلَهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلاسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّبِيتُ وَكَ مِن زَّيِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلِاسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٨) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ جَزَآوُهُمُ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ أَلَكُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَإِيمَنِهِمْ ثُمَّ اُزْدَادُوا كُفُرًا لِّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَيْكَ هُمُ ٱلصَّكَالُّونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يُقِبَكَ مِنَ احَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدِيْ بِدِي أَوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ الِيهُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ اللهُ



وَهُدِئ سُفًا

لَن لَنَالُواْ ٱلۡبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ ١٠٠٠ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ۞۞۞كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيكُ ۚ قُلُ فَاتُوا بِٱلتَّوْرِيةِ فَاتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْ صَيدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ الِكَ فَأُولَتِ لِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعُنلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَاينَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِنْزَهِيمُّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَأُو لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ١١٠ قُلُ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَ - امَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيَرُدُّوكُمْ بَعُدَ إِيمنِكُمْ كِيفِرِينَ اللهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلِي عَلَيْكُمُ رَءَاينَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أُو مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهُ حَقَّ تُقِالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وِإِذْ كُنتُمْ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلبِّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَءَ الْكِيهِ عَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ الله وَلَتَكُن مِنكُم وَأُمَّةُ يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ وَأَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ عَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ كَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرُجُّعُ ٱلْامُورُ اللهُ كُنُدُتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُ وَنَا بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ-امَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُومِنُوك وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ إِنَّ لَنْ يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَانِتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلادْبَارَثُمَّ لَايُنصَرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلَائِبِتَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءُ مِّنَ اهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَايِّمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَامُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَمَاتَفُعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكَفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ

أَذِئ وففا



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمُ وَأَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلبِّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكَ مَثَلِ ربيح فِيهَا صِرُّ اصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ انفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَا لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاآءُ مِنَ افْوَاهِ بِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ وَأَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْإِيكَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ السَّ هَ اَسْتُمُ وَأُولا مِ يَحْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِئابِ كُلِّهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلَّانَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١) إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواُ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيِّئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّهِ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنَاهَٰ إِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

ه أنتم ه أنتم وجهان: الابدال

إذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمُ وَأَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنتُهُ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ وَأَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِمِكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَانَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَاتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَّدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ الكفِينَ ٱلْمَكَيْحِكَةِ مُسَوَّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلَّا بُشِّرِى لَكُمْ وَلِنَظْمَينَّ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرَيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكُمِتُهُمْ فَينَقَلِمُواْ خَآبِبِينَ ﴿٧٧ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْامْرِشَيْءُ ٱوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ وَأُوْيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الساكولِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلارْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَأَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبُوَّا أَضْعَلِفًا مُضِيعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكِيفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



الله سَارِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلَارْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْظَلُمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَتِيكَ جَزَآؤُهُمُ مَغَفِرَةً مِّن دَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ أُونِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ مَا أَدُّ خُلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْارْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَنذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الْمُسَا وَلَاتَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْاعْلَوْنَ إِن كُنتُم تُومِنِينَ 

وَتِلْكَ ٱلَايَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ اللَّهُ

وَهُدِئ وقفًا

وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَ امَنُوا وَيَمْحَقَ الْكِلفِرِينَ (١١) أَمْ حَسِبْتُمُ وَأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ اللهِ وَلَقَدَكُنُتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ الس وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْغًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ السُّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيِ انُوتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ اللَّخِرَةِ نُوتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ (١٠٠٠) وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيءٍ قُـتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُورَ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَيِّتَ اقدامناوأنصُرْناعلى ألْقُومِ ألْكِنفرينَ (١٤٧) فَ إِنهُمُ أَللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيِا وَحُسْنَ ثُوَابِ اللاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ السَّ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلِنَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللَّهُ مَوْلِنَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللهُ في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا إِللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّازُوبِيسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ وَ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْدَزُعْتُمْ فِي أَلَامْ رِوَعُصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَآأَرِسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدْ عَفَاعَن حُمُّ وَاللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرِينَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْ زَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

مَــُثُوِي بشاً



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نُعَاسًا يَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدَ اهَمَّتُهُمُ وَأَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلَّامْرِ مِن شَيْعٍ " قُلِ انَّ ٱلامْرَكُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لا يُبَدُونَ لَكَ اللَّهُ الدَّوْنَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلَامْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي أَلِلَهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ السُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ ٱلۡتَعٰٰۡ ش يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ كِلِيدُ السُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ وَإِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلارْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُعْيِى - وَيُمِيثُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُكُمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِيَّمَا تَجُمَعُونَ اللهِ

وَكَبِن مِتُّكُمُ وَأَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأُسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَلَامِّ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكَلِّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبَيَ وَكُلِّ ٱلْمُومِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبَي إِلَا يُعَلَّ وَمَن يَغُلُلْ يَاتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوَقِي كُلُ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ الله أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِنُهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بُصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ انفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَءَايكتِهِ وَيُرْكِيمِ مَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ اَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَاصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ وَأَنِّي هَلْأً قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٠

المُؤَالُّ الْمُعَمِّلُونَا مِنْ فَيْ مُنْ فَيْ فَيْ الْمُؤَالُّ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَدْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوْ أَقَالُواْ لُوْنَعُلُمُ قِتَالًا لَّاكَتَّبَعْنَكُمْ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَاطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدُرَءُوا عَنَ انفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَأْبَلَ احْيَآهُ عِندَرَيِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٠٠ فَرِحِينَ بِمَآءَ ابْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ وَ أَلَّاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك اللهُ ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوَاْ اجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمُ وَإِيمَنَاوَقَالُواْحَسَبُنَااللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ الله

4:14

فَأَنقَلَبُوابِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ١١٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ مُوفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُمْ مُومِنِينَ اللهُ وَلَا يُحْزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ السالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمُلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِ مُرَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيزُدَادُوٓ أَإِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْثِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَتُمْ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُومِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ١ يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَ ابْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُهُوَخَيًّا لَّهُمْ بَلْ هُوَشَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠

لَّقَدُّ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلاَنْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ ايْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّانُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِينَا بِقُرْبَانٍ تَاكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمُ وَإِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَابِ المُنِيرِ الس كُلُنفَسِ ذَابِقَةُ المُوتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنِّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ ﴾ لَتُبَلُوكَ فِي أَمُوالِكُمُّ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ ٱلَّذَيَ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِالْلا مُورِ الله



أَذِئ وقشًا

وَإِذَاخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنْبَ لَتُبِيَّ ثُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ,فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْالِهِء مُّنَّا قَلِيلًا فَإِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآأَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيعُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٨ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيِكَتٍ لِأُولِي ٱلْالْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضِ رَتَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا سُبْحَنْكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّا رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَاخُرُ مُتَأَةً وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِادِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَنِ أَنَ امِنُواْبِرَبِّكُمْ فَنَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلَا بُرِارِ اللهُ رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَأَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ لِمِّنكُم مِّن ذَكَرَ اَوُانِثِيْ بَعَضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَانَهَارُ ثَوَابَامِنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسِّنُ التَّوَابِ (اللهِ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ١ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوِ لِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلِلْهَادُ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُئُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلَا بْرِارِ ١٠٠ وَإِنَّ مِنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُومِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا الله الوَكَيْكِ لَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمُ وَإِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصَبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا يِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢

## 湖湖 ( )

## 

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلَارْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَا تُوا ٱلْيَنَهِي أَمَوالَهُمْ وَلَاتَنَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُواْ أَمْوَالْمُمُ و إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَإِلَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنَّ خِفْتُمُ وَأَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنَهِي فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنِي وَثُلَاثَ وَرُبُكَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ ۗ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدةً أَوْمَامَلَكَتَ ايْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدَنِي أَلَّا تَعُولُوا ١٠ وَءَاتُوا ٱللِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَامِّرِيًّا اللَّهُ وَلَا تُوتُوا ٱلسُّفَهَاءَ آمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَّمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتَزَقَوْ لَا مَّعُرُهِ فَا ۞ وَٱبْنَالُواْ ٱلْمِنَكَمِي حَتَّى إِذَا بِكَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنَ-انَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَأَدْفَعُوٓا ۗ إِلَيْهِمْ وَأَمْوَاهُمْ أُولَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُّ بِٱلْمَعُوفِ فَإِذَا

ألسُّفَهَاءَ أموالكُمُ ( إبدال الهمزة الثانية النا مع الد الشيع مع الد الشيع النائية الثانية الثانية

دَفَعَتُهُمْ وَإِلَيْهِمْ وَأَمُوكُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمٌ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا اللهِ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلَاقْرَبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ أَللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنِينِ ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْكَدِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْانشَيَاتِ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۖ أَبُوا هُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوَّ دَيْنِّ - ابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدُرُونَ أَيتُهُمُ وَأَقْرَبُ لَكُور نَفْعَأْفَرِ يضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



ا وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُوكَ أَزُواجُكُمُ وَإِن لَّهُ يَكُنُ لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيِّنِ وَلَهُ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُهُوَ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنَّ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِۗ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوُاخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثْرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَلِيكُ الله يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَنُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابِ مُهِينُ اللهِ

多斯科 海、西、西、西、西、西山河 وَٱلَّتِي يَاتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٍّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفِّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَكِيلًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا زَّحِيمًا الله الله والله على الله لله الله الله الله الله والله والمالله والمالة الله والمالة الله والمالة الله والمالة الله والمالة الله والمالة والما ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَنَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبَّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَهُوتُونَ وَهُمُ صُفَّارًا اوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا الِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهَٰۤ أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللهُ

وَإِنَ اردَقُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُهُ إِحْدِنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَاخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَاخُذُونَهُ بُهْ تَنَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَافَضِي بَعَّضُكُمُ وَإِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ كَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ١١ وَلَا نُنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَ أَوْكُم مِّن ٱلنِّكَآءِ أَلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَأُمَّهَ أُمَّهَ الْمُهَا اللهُ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَاكُمْ وَحَلَا تُكُمْ وَخَلَا تُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلَاخِ وَبَنَاتُ ٱللُّخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبِكَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ يِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْمِلُ أَبْنَا يِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنَ اصلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْاخْتَكِيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠

اَلِنِّسَا<u>َء</u> إلَّا

وجهان : ١ ـ إبدال الهمزة

الثانية ياء مع الد الشبع

المد المشيع ٢، تسهيل الهمزة الثانية

لنسكآء

لهمزة الثانية

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ أَلَّا مَامَلَكَتَ ايْمَانُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ وَأَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَاتَزَضَيْتُم بِهِ ِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُوِّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُومِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ ايْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُومِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانْ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اتَّيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰ اللَّهُ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُريدُ اللهُ لِيكبينَ لَكُمُ وَيَهدِ يَكُمُ شُنَنَ الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيدُ اللَّهُ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن غِيلُواْ مَيْ للْعَظِيمَا ﴿ اللهُ اللهُ أَللهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَاكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَابِرُ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّر عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مَدْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْمَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْسَانًا وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِلا أَللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْاقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتَ ايْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهَ

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ امْوَلِهِمْ فَألصَ لِحَتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأُهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ اهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنَ اهْلِهَ آإِن يُرِيدُآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشْيَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِّبِ وَٱلْيَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْجِارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبِن ٱلسَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتَ ايْمَانُكُمُمُّو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكَنْمُونَ مَآءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكِنْ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا اللهُ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوَ-امَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْاخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآء شَهِيدًا اللَّ يَوْمَهِ ذِيَوَدُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَّوِى بِهِمُ ٱلْارْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَدِي حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مَّ ضِيّ أَوْعَلَى سَفَرِ اَوْجَاءَ احَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًاطِّيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَإِيَّا ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ مِّزَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشَّتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّيِيلَ

روو أحد وجهان:

وجهان: ۱. إبدال

الهمزة الثانيا الفاً مع المد الماسم

الطبيعي ٢. تسهيل همزة الثانية

10) 1000

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفِي بِٱللَّهِ نَصِيرًا (1) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلۡسِنَهُمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوَانَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ يُكُفِّرِهِمْ فَلا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبِارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِيٓ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّالظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفِي بِهِ عِ إِثْمًا ثُمُينًا اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَنبِ يُومِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُا وَأُهُدِي مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (6)

اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ, نَصِيرًا (٥) اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُوتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَنَّ الْمُ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ إِينَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَفَدَ - اتَّيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مَّنَ - امِّنَ بِهِ - وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِرَّا حَكِيمًا (٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلَا نَهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدّاً لَّهُمْ فِهِمَ ٓ أَرْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ ٱللَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَن تُؤدُّوا ٱلامَننَتِ إِلَى آهُلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِيِّيٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ فَا يَا لَيُهِا ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلامْنِ مِنكُمْ فَإِن لَنَازَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ٥



ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ وَءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ امِرُوٓ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ٥ وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ الَّي مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا اللهِ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ إِسمَا قَدَّمَتَ ايدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَ ارَدْنَاۤ إِلَّآ إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا اللهُ اوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا اللهِ وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ انَّهُمُ وَإِذْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُ وَكَ فَأَسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَأُسْتَغُفَرَلَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (١) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا ١

وَلَوَانًا كُنُبِّنَا عَلَيْهِمُ وَأَنَّا قُتُلُوٓ الْنَفْسَكُمُ وَأَوْا خُرُجُواْمِن دِ يِنْرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوَانَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُراعَظِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ الدُّنَّا أَجُراعَظِيمًا ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيعِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا الله ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ عَلِيكًا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُ رَكُمُ فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ آوِ أَنفِرُوا جَمِيعًا اللهِ وَإِنَّا مِنكُرَ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ اصَلَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَانعُمَ أَللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَاكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ اصَابَكُمْ فَضَلُ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مُودَّةً يُكلِّتَ بَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْ إِلَا خِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلَ اوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿٣٠﴾



وَمَالَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الله الله الله الله الله الله الله و الله يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَوْتِ فَقَانِلُوۤ أَوْلِيَّآ ءَٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٠٠٠ ٱلرِّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواۤ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَاشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَبَّنَالِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُ مَنَعُ ٱلدُّنْيِا قَلِيلُ وَٱلْاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن أَنَّقِي وَلَا ثُظْلَمُونَ فَنِيلًا ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً وإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ ومِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ ۚ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٣

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَاطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلِّي فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهُ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُوامِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرًالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْذِلَنفًا كَثِيرًا اللهِ وَإِذَاجَآءَ هُمُ وَأَمْرُ مُنْ أَلَامَنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلَامْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) فَقَائِلَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُومِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا (٥٠٠) مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِتَنَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا الله ] وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْرُدُوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٠٠٠

عَسِي

ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّلْيَجْمَعَنَّكُمْ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيلَّهِ وَمَنَ اصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٥٠) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنَ اضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا ﴿٧٠﴾ وَدُواْلَوَ تَكَفُرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَائَتَّخِذُواْمِنْهُمُ وَأُولِيَّاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلان لَنَّ خِذُواْ مِنْهُم وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْجَاءُوكُمُ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُ وَأَن يُقَانِلُوكُمُ وَأَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُم وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقُوا الَّيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَلَيْمِ مَسَبِيلًا سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُوْ وَيُلْفُوٓ الْإِلَيْكُوْ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ نَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْمِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا اللهِ

وَمَا كَاكَ لِمُومِنِ أَن يَقْتُلُ مُومِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُثُومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَلِيدٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهَلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنكَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (0) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ الْقِينَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسَّتَ مُومِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠٠ 40404040(9Y)040404

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِينِينَ غَيْرَأُ وُلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ مُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُنهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنِي وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا اللهَ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفِّهُمُ الْمَلْتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلارْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَ ارْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوِنْهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ أَلُهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ((١٠)) فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ يَنْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُّرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (11) وَإِذَاضَرَبْهُمُ فِي ٱلارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُو أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكِيفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠

عسى وفقا



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوٓ أَأْسُلِحَتُهُمْ فَإِذَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرُآبِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِفَةُ اخْرِي لَرْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُ وأحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن كَانَ بِكُمْ وَ أَذَى مِن مَّطَرِ اَوْكُنتُم مَّرْضِيَّ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكِنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا أَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٠ وَلَاتَهِمُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا الله إِنَّا أَن لَنا إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرِىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْهُ خَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠

ڋؽ

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغُتَانُونَ أَنفُسَهُمْ وِإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَثِيمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ وَإِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِيٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَايِعْ مَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠ هَـ آنتُمْ هَتَوُلاً عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسَتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَمَن يَكْسِب اثْمَافَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهُ-وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوِ اثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيْعًا فَقَدِ أَحْتَمَلُ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِهَـمَّت طَّآبِفَ مُّ مِّنَّهُ مُورَان يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَايَضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



اللهُ لَا خَيْرُ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولِهُ مُ وَ إِلَّا مَنَ امَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعُرُوفٍ أَوِ اصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُونِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدِيْ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُومِنِينَ نُولَةِ عَاتَوَلِي وَنُصَلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١١١) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدضَّلَّ ضَلَاكُم بَعِيدًا النا الله عُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَنْ يَطَانُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٠ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَتَّهُمْ وَلَا مُرنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ أَلَانْعَنِهِ وَلَامْ مَنَّهُمْ فَلَيْهُ عَيِّرُكَ خَلْقِ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيتًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مَّبِينًا السَّ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِم وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطِينُ إِلَّا عُرُورًا اللهُ يَعِدنُ إِلَّا عُرُورًا اوْلَيْكَ مَأْوِلْهُ مْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدَّ خِلُّهُمَّ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدَّأُ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنَ اصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَبِهِ. وَلَا يَعِيدُ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ اَوُ انتِي وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ نَقِيرًا (٣٠٠) وَمَنَ احُسَنُ دِينًا مِّمَّنَ اسْلَمَ وَجْهَهُ وِللَّهِ وَهُوَ مُحَسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلأرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّذِي لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُذِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَهِي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله

يَتَكمِيٰ يَشَا

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَو اعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَلَّحَا بَيْنَهُمَاصُلْحَأُوا لَصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلَانفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خِبِرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعَـدِ لُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ ۖ فَكَا تَمِيلُواْ كُلَ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِكَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلَارْضِ ۗ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ وَأَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّا لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلارْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا السَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلارْضَّ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ فَا لَهِ مَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُولِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلِي أَلْمِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لِمِنْ أَلَّهُ مِنْ أ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ وَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ آ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْهِا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنِّيا وَالْإِخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَصَّلُكُ وجهان: ١.التغليفل وهو المقدم. ٢. الذ قدة



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ وَأُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلَاقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ٱوۡفَقِيرًا فَٱللَّهُ أُولِي بِهِمَا ۖ فَلا تَتَّبِعُوا ٱلْهُويَ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُوتُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ السَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلَاخِرِ فَقَدضَّلَ ضَلَلْأَبَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُعَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا ١ بَشِراً لَمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا إَلِيمًا ١ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكِنفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ أَيَّبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ﴿ وَقَدْ نُزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنِ اذَاسِمِعْنُمُ وَءَايُنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّاكُمُ وَإِذَا مِّثُلُهُ مُرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكِنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيعًا السَّ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَكَ الْوَاأَلُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِيفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بِيَّنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكِيفِرِينَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الْمُعْلِم إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَّا ٱلصَّكَوةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لا إِلَىٰ هَا وُلآ إِلَىٰ هَا وُلاَ إِلَىٰ هِا وَلاَ إِلَىٰ هَا وُلآ إِلَىٰ هَا وُلآ إِلَىٰ هَا وُلاَ إِلَىٰ هَا وَلاَ إِلْ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ ،سَبِيلًا ١٠٠ يَكُأُيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكِنفرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَكُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْاسْفَكِلِ مِنَ ٱلنِّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ مَنْصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَا مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



ا للهُ يُجِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًاعَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ۚ إِن نُبُدُّ وَأَخَيِّرًا اَوَ يَحْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٤٠٠ اوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُ نَا لِلْجَعْرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمُ وَأُولَيَكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُ وَأُجُورَهُمُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْمٍ مُكِنَّبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسِيٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمُّ التَّخُذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفُونَاعَن ذَالِكُوءَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَنَافُوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ اُدَّخُلُواْ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١٠٠

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتُنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِأَيْتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلأَنْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ جُهْتَنَاعَظِيمًا (١٠٥٠) وَقُولِهِمُ وإِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا السَّ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنَ اهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ - قَبْلُ مَوْتِهِ - وَرَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ ۖ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتْ احِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَيْثِيرًا الله الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْجِيفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا السِمَا ١٠ لَنكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُوتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَٱلْمُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱللَّخِرِ أُولَيِّكَ سَنُوتِهِمُ وَأَجْرًا عَظِمًا ﴿١٦١)

عِيسِيٰ وفلا



﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّونَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيُعَقُوبَ وَٱلْاسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيُّونَ وَتُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَتَهَنَّ وَءَ النَّيْنَا دَاوُر دَ زَيُورًا ﴿١٦٠ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِى تَكَلِيمًا ﴿ أَسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يزَّا حَكِيمًا اللهُ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّلْلَاكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَٱلْمَكَ مِكَةُ يَثُمُدُونَ وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّ لُّواْضَ لَاللَّا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهِ الْاطَرِيقَ جَهَنَّهَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَّأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

المُؤَوِّ لِلْمُنْكَامِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ ا يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقِنْهَا ٓ إِلَىٰ مَنْ يَمْ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَنتَهُواْ خَيرًا لَّكُمُّ وَإِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَيحِدُّ السُّبُحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْقُرَّبُونَّ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا (إلله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ وَأَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن زَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَهُواْ بِهِ . فَسَكُيدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمُ وَ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا السا

المُخْالِقُونَ مِنْ الْمُخْالِقُونَ الْمُخْالِقُونِ الْمُخْالِقُونِ الْمُخْالِقُونِ الْمُخْالِقُونِ الْمُخْالِقُونِ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقِ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقِ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقُ الْمُخْالِقِ الْمُخْلِقِ الْمُخْالِقِ الْمُخْالِقِ الْمُخْالِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْالِقِيلِ الْمُحْلِقِ الْمُحِلِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمِ الْمِلْمِ الْمُل





حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِٱلْازْلَكِمْ فَاللَّهُمْ فِسُنَّ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِاسْلَامَ دِيناً فَمَنُ أَضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ (١) يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ احِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُ مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيُوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبُ فَي وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُنْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِذاآءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَاخِذِي أَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلِا يمنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ

**8** . **6** . **6** . **6** يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُ مُوٓ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيكُمْ وَإِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ **و**سِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَإِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ احَدُّ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧) وَاذْ كُرُواْنِغَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَكَاتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( أَنَّ يَتَأَيُّ الَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُوا هُوَا قُرَبُ لِلتَّقُويِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ (أُنَّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ مَا مَنُواْ وَعَمِهُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (اللهُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِكَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوانِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَنْسُطُوۤ أَإِلَيْكُمُ وَأَيْدِيَهُ مَ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنكُم أُواتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُومِنُونَ الله وَلَقَدَاخَذَاللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٍّ لَهِنَ اقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوةَ وَءَ امَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرَى مِن تَخْتِهِ كَالُلانَهُ لَكُوفَ مَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدضَّلَّ سَوَّآءَ ٱلسَّبِيلِ (اللهُ فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِرُواْبِهِ عَوَلَانَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمُ وَإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ انَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ



المناليان المناليان المناليان المناليان المناليان وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكُويَ أَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَاغَرْيِنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَاءَ إِلَى يُومِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْعَنِ كَثِيرِ اللهِ قَدْ جَآءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابُ مُبِينُ ﴿ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مُوَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنَ ارَادَ أَن يُهَالِكُ ٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلَارْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَنُواتِ وَٱلْارْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدِي غَنَّ أَبْنَاوُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُودُ فُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمَّ بَلَ انتُوبَكُمْ مَلَ انتُوبَتُرُ مِّمَّنَ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ قَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ، يَكَوَّمِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ وَأَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتِنكُم مَّالَمْ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلارْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُ وَاعْلَىٰٓ أَدْبِارِكُو فَلَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَكُمُوسِيٓ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلِهُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ٥

قَالُواْ يَكُمُوسِينَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبَ انتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ۖ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمَٰلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ اللَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَاسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ( الله الله الله الله عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى - ادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْ بَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ احَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلاَخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَمِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقَنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهِ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِا ثِمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ اصْحَابِ ٱلنِّارْ وَذَالِكَ جَزَّ أَوْ ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُلَا يَبِعَثُ فِي ٱلْارْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتِي أَعَجَزْتُ أَنَ اكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ



مِنَ اجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلارْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ احْياهَا فَكَأَنَّمَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْارْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّمَا جَزَ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلارْضِ فَسَادًا ان يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُ وَالْوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفُواْمِرَ ٱلْارْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيِ أَولَهُمْ فِي ٱلاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَاتَ لَهُ مِمَّافِي ٱلأرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِلِيءِمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابُ الِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنِّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَاًّ وَلَهُ مُعَذَابُ مُعِيمٌ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَا نَكَنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَن يُرُّحَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ الْعَرْتَعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآ أُويَغَفِرُ لِمَن يَشَآ أُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يُعِزنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ مَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ -اخَرِينَ لَمْ يَاتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِـ فِيْ-يَقُولُونَ إِنَّ او تِيتُمِّ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُوتَوُّهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَلَكَ تَمْ لِلَّكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيِّعًا اوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَرُيرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ هُمُّ فِي ٱلدُّنْياخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم وَأَوَاعْ ضَ عَنْهُم ۖ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُ مَ فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْكَا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرِينَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوُلَيْهِكَ بِٱلْمُومِنِينَ ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيلةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ يُعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيِّ فُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْاحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنكِئْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَلاتَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَدَيَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ (اللَّ وَكَنبَنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْانفَ بِٱلَانفِ وَٱلْاذَ كَ بِٱلْاذَنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَا إِبْرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلِانجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّ وَلْيَحْكُر اهْلُ ٱلِانجيل بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللَّهِ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اهْوَآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا ءَاتِنكُمُّ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ١٠٥٥ وَأَنُا مُحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اهْوَآءَ هُمَّ وَٱحْدَرُهُمُ وَأَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمَ انَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِعَضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَلنَّاسِ لَفَسِقُونَ اللهُ أَفَحُكُم

ٱلجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (0)

فتری وفشا فعسی

٩ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارِيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَمَن يَتُولَكُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَا لِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَارِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشْنَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَاتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوَ امْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْكُمْ بِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمٍ مَندِمِينَ (0) يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَيِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَسُوفَ يَاتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكِنفِرِينَ يُجَلِهِدُوكَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاأُهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهَ اوَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ ٥٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَيْلِبُونَ ١٩٠ يَكَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَّاءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنكُم مُّومِنِينَ (٥٠)

وَإِذَا نَا دَيْتُمُ وَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلِعَبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّ قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَ - امَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ قُلَّ هَلُ انَيِتَكُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعَوُتَ أَوْلَتِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْلَهِ ٱلسَّبِيلِ (١٦) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَرَي كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَوَلَا يَنْهِ الْهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْاحْبَارُ عَن قُولِهِمُ ٱلِاثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَّ لَبِيسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ ايديهم وَلْعِنُواْ عَا قَالُواً بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَكَ كَثِيلًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغَيْكَنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيَكَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْارْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَلَوَ انَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْالْكَفُّرُنَاعَنَّهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٧٧) وَلُوانَّهُمُ وَأَقَامُواْ ٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبَهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ وَأُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ ١١٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ ءُو اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِيفِرِينَ اللَّ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْبِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمٌّ وَلَيَزيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا قَاسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِيفِرِينَ مَنَ - امر بِأللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاحروعَمِلُ صَلِحًا فَلاحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ لَقَدَاخَذَنَا مِيثَتَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جُآءَ هُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوِي أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠)



وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَكُمُواْ وَصَهُواْ ثُمَّواَ أَلَّا تَكُونَ فَتَاكَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَهُواْ كَيْنِي مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ أَوْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوِنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انْصِادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثْتُهُ وَكَامِنِ الَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُوكَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ إلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْعَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيهُ ١٠٠٠ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبِكَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ وَصِدِيفَ أَخُكُ الْأَيْكُ لَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُرِينَ لَهُمُ ٱلآيكتِ ثُمَّ ٱنظُرَانِي يُوفَكُونَ اللهِ مَالاً قُلَ اتَّعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالاً يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُواللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٠)

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوا أَهُوا ءَ قَوْمِ قَدضَّ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ الْعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٨٠) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِيسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ١١ تَرِيْ كَيْ اَمِنْهُمْ يَتُوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُ مُوَ أَنفُسُهُمُ وَ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُوْكَانُواْ يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمُ وَأُولِيَّا وَلَكِنَّ كَنِّكُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُو أُولَتَجِدَ كَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَ امَنُوا الَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصَدِيُّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِين وَرُهِبَ انَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيْرُونَ اللَّهُ

وَ عِيسِيٰ وهفا



وَإِذَا سَمِعُواْمَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِيّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنَبْنَامَعَ ٱلشُّهِدِينَ ١٠٠ وَمَالَنَالَانُومِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَّا وَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (٨١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحُرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا ٓاَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَتَدِينَ (١١) وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُومِنُونَ ١٠ لَالْوُاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوٓاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلَايْمَنَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ وَإِظْمَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِكِينَ مِنَ اوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ وَأُوْكِسُوتُهُ مُوا أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنتُةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمُ وَإِذَا حَلَفَتُ مَّوَ ٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَ النِّيهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

訓(出) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْانصَابُ وَٱلْازْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّاوُةِ فَهَلَ انهُمُّ مُنهُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَصِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَإِذَا مَا أَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَ مَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدِي بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ,عَذَابُ الِيمُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَقَنْكُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزّاء مِثْلِ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ عَذُوا عَدلِ مِنكُمْ هَدَّيَّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَهُ طَعَامِ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوفَ وَبَالَ أَمْرِهِ إِعْفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِقُمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْفِقَامِ اللَّهُ \* () \* () \* () ( ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( )

احِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مْحُرُمُّا وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ١١٠ مُعَلَاللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْدُّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (١٠) أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَاعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْالْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُوا عَنَاشَيَآءَ إِن تُبَدِّلُكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُوٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ ١ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبِلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُوا بِهَا كِيفِرِينَ ١٠٠٠ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرُولَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ الَّيْ مَآأَنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُوَلُوۡ كَانَءَابَآ وُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيَهْ تَدُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ وَأَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا أَهْتَدَيْتُ مُرَّا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امْنُواْشَهَدَةُ بَيْنِكُمْ وَإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدُوا عَدْلِ مِنكُمْ وَأَوَ - اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ وَإِنَ انتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْارْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلَانَكُتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ (١٠٠٠) فَإِنْ عُيْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسَّتَحَقّاً إِثْمَافَ عَزَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْاوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَا ٱحَقُّ مِنشَهَندَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيّنا إِنّا إِذَا لَّمِنُ الظَّالِمِينَ النّ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ أَدْنِيَ أَن يَاتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓ أَأَن تُرَدَّا يَمَنُ الْعَدُ أَيْمَنهم وَاتَّقَوْا اللَّهَ وَاستَمعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ الله اللَّهُ الما يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ الله

رنعسي الم

يكعيسي وفقًا (الموضعان)

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُو قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأَإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذَّكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَا يَدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِحِيلَ ۗ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِيإِذَ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَهَرٍّا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلَاكْمَهُ وَٱلَابْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَحْسِرُجُ ٱلْمَوْتِيٰ بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسُرَةِ مِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمُ وَإِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذَا وَحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنَ -امِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْوَانْزِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قُتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّاهِدِينَ السُّ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْمَا لَكُمْ أَعَدَّا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ال وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَآنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَلَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلِمْتَهُ إِنَّهُ لَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ الله مَا قُلْتُ لَمُمْرُدُ إِلَّا مَا آَمَرْبَنِي بِهِ = أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (١١) إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هَاذَا يَوْمَ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّنَتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا أَبُدَّارِّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْارْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ السَّ

عيسى

يئعيسين وففا ءَأنت وجهان:

۲. الشهيل ۲. الشهيل

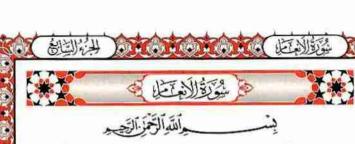

م مُسَحِيٰ وطا

ٱلْحَـمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْارْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ١ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ثُعَّ أَنتُرُ تَمْتَرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْارْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿ ثَا وَمَا تَانِيهِ م مِّنَ -ايعَوِمِّنَ -ايَتِ رَبِّهُ وَإِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْمِنِينَ ( ) فَقَدَّكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَاتِيهِمُ وَأَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ\_يَسْتَهْزِءُ وَنَالَ ۖ أَلَمْ يَرَوْاكُمَ اهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْارْضِ مَالَدٌ نُمَكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلانْهَارَ تَجَرِي مِن تَعَلِيمٌ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا -اخَرِينَ اللهُ وَلَوَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَلَآ اَإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَانِزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلَامْرُ ثُعَّ لَا يُنظَرُونَ الْ

وَلَوْجَعُلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاتَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسَّنَهُ رَءُونَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (١١) قُل لِمَن مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ الَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَايُومِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله عُلَاغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ انِّي أُمِنْ تُأْنَ اكُونَ أَوَّلَ مَنَ اسْلَمْ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (0) قُلِ الْيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٦) مَن يُصَرَفَ عَنْهُ يَوْمَ بِنِوفَقَدُ رَحِمَةُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِلَّا هُو وَإِن يَعْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهِ

قُلَا أَيُ شَيْءٍ ٱكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ ابْيَنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلَا ٱلْقُرَّءَ انُ لِأُنْذِرَكُم بِهِءوَمَنَ بَلَغَّ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً اخْرِيْ قُلُ لَّا أَشْهَدُ قُل انَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ وُمِّمًا تُشْرِكُونَ أَنَّ الَّذِينَ التَّيْنَهُ وُ الْكِتَبَ يَعَ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُعَ لَا يُومِنُونَ ١١ وَمَنَ اظْلَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٱوْكَذَّبَ بِنَا يَتِيهِ ﴿ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٢) وَنَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتُنَهُمُ وَ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ١٠٠ أَنظُرْ كَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّءَ ايَةٍ لَا يُومِنُوا بِهَأَحَتَىٰ إِذَا جَآءُ وِكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْاوَّلِينَ (١٠) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشَعُرُونَ ﴿ ١٠ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلبَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَلِّذِ ثُهِ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَا لَكُومِنِينَ (١٠)

بَلْبَدَا لَكُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١٠٠ وَقَالُو ٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْبِا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ۚ ۚ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ ٱلْيُسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَلِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرُنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُودِهِمُ وَأَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيِ آ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلاحِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيُحْزِنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِكِنَّ الظَّلِلِمِينَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْعَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَبِيهُمْ نَصُّرُنّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًافِي ٱلارْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَاتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّ



اللَّهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣﴾ وَقَالُواْلُوَلَانُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهِ عَقُلِ انَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهَ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( اللَّهِ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلَارْضِ وَلَاطَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُّ آمَتُالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهُمْ يُحَشَّرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا صُعُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ( اللهُ قُلَ ارَيْنَكُمْ وَإِنَ ابِنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَاتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَبَلِ ايَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُمْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ۗ اللَّهِ وَلَقَدَارَسَلُنَآ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمْ بَصَرَّعُونَ الآ) فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعَمَلُونَ ﴿ اللَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِ مُرَدَّا أَبُواَبَ كُلِّ شَحْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوآ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ (0)

ارًا يُنتَكُمُ مُوَّ وجهان ۱.الإبدال

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواَّ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلَ ارْ يَنْتُورُ إِنَ اخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنْمٌ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنِ اللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِهِ ۗ انظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلَّايَتِ ثُمَّ هُمَّ يَصِّدِ فُونَ ﴿ مَا قُلَ ارْآيَتَكُمْ وَإِنَ الْبِنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنَ - امَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خُزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ وَإِنِّي مَلَكُ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَاعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَنْ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا ۗ إِلَىٰ رَبِّهِ مَلْيَسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الس وَلا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ لَمُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَظَرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللَّهُ الطَّلِمِينَ (اللَّهُ الله

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَا وُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءُا بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (00) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ قُل انِّي نُهُيتُ أَنَ اعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا ٱلَّبِعُ أَهُوَا أَءَ كُمْ قَدضَّكُ لَتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلُ انِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ أَنَّ قُل لَّوَ انَّ عِندِي مَا تَسْ تَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلَامْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ السَّا ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُو مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ ٱلارْضِ وَلارَطْبِ وَلا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ١٠٠

AT AT AN THE RE وَهُوَ ٱلَّذِي يَنَوَفِّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضِىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَيِّئِكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِسَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ احَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُّ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِلْهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُكَتِ ٱلۡبَرِّوَٱلۡبَحْرِيَدَعُونَهُۥ تَضَرُّعُٵ وَخُفَيَةً لَٰ بِنَ ابْحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِۦ الهمزة الثانية لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ رَأَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وَأُوْلِلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعَضِّ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْإِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَقْفَهُونَ اللَّ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلً لِكُلِّ نَبَإِمُّسَتَقَرُّوُسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرِيْ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ

ألفاً مع المد

۲. تسهیل

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرِيْ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلََّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيِأُوذَكِّرْبِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُوخَذْمِنْهَ أَأُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ اَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ قُلَ اندَّعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَا بِنَا بَعْدَإِذْ هَدِ نِنَاٱللهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْارْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱيتِنَا قُلِ ابَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ وَأُمِنْ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَأَنَ اقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّـٰقُوهُ ۚ وَهُو ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٣٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اللهُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةً وَهُوَالْخُكِيمُ ٱلْخَيِيرُ اللَّ

آلُهُدِئ

م مگدی مقفا



رع ا وقفًا (الموضعان)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا - الِهَةُّ إِنَّى أَرِينكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ ٢٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رِءِ آكُوكُبُا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْإِفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءَاٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّارَ وَاٱلشَّمْسَ بَازِعَتَهُ قَالَ هَلَذَارَتِي هَلَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَفُّو مِ إِنِّي بَرِي ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ ٧٧٠ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ وَحَاجَهُ وَوَمُومُ وَاللَّهُ وَمُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدَّهَ دِمِنْ وَلَاّ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا اَفكلا تَنَذَكَّرُونَ اللهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ وَأَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ ، عَلَيْكُمْ سُلُطَكَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيِّنِ أَحَقُّ بِأَلَامَنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ

即得 60、60、60、60、60 位到 ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَكْبِسُوٓ إِلِيمَننَهُم بِظُلْمٍ اوْلَيْبِكَ لَمُهُ ٱلَامْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ﴿ ﴿ وَيِلْكَ حُجَّتُ نَآءَ اتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا واوأ مكسورة هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّ يَهِء دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ ۲. تسهیل الثانية وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَكُرُونَ وَكَذَالِكَ بَجِّزَى ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَزَكَرِيَّاءَوَ يَعِينِ وَعِيسِيٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ ٣ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَكِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ - الْجَابِيهِ مُروَدُرِيَّكَ بِهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَهُ مُوْدِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ( ٨٠٠ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى هُدِئ مقفا بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوَ اشْرَكُواْ لَحِبِطُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحُكْرَ وَٱلنَّهُ بُوَّءَةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَؤُلَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكِنفِرِينَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دِلْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلَّا هَدِئ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَنكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلِّ مَنَ انزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسِي نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ الطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتَحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُم مَالَرَ تَعَامُواْ ٱلتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ فُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِٱلْإِخِرَةِ يُومِنُونَ بِلِيَّ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ اظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَٰذِبًا اَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلُ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِهِكُةُ بَاسِطُوۤ الَّذِيهِمُوۤ أَخْرِجُوۤ النَّفُسَكُمُ الْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنَ - ايكتِهِ - تَسْتَكَبِرُونَ اللهُ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقَنْكُمُ مِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرِي مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُهُ وَأَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَكُوًّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزُّعُمُونَ 🐠

وَ<mark>هُٰ</mark>دِئ



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِئُ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنِّي تُوفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلِاصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَيْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلَّايِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( ) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَا كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَاينتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ (١١) وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنْبَاتَ كُلِّي شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخَدجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِّنَ اعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرُ مُتَشَابِةً ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثُمْرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ اللَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَّقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَكتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَكنَهُ. وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ٣٠٠ أَنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ ۚ أَنِّي يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ

مُتشَّنِيهِ انظُرُوا سم التنوين وصلا

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدرِكُهُ ٱلَابِصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلَابِصَارِ وَهُوَ اللَّهِ الْخَبِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَ ابْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلَاينَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ ٱبَّعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لا إِلَنهَ إِلَّا هُوُّواً عُرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوأً وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُ مُ فَيُنَيِّتُهُ مِعِماً كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمُ وَءَالَّهُ لَّيُومِنُنَّ بِهَأْقُلِ انَّمَا ٱلَّايِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَأَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُومِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَالَة يُومِنُواْ بِهِ عَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَّنِهِ مَ يَعْمَهُونَ ١٠



﴿ وَلَوَانَّنَا زَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّاكَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ۚ وَكَذَٰ إِلَّ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي. عَدُوًّا شَيَعِطِينَ ٱلإنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمُ وَإِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوُّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْغِيْ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلَاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم ثُقَتَرِفُونَ اللَّهِ أَفَعَـٰيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلَّأَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ (١١) وَإِن تُطِعَ احْثَرُ مَن فِ ٱلارْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُهُ وَإِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ١٨٠٠) فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُومِنِينَ الله

وَمَالَكُمْ وَأَلَّا تَاكُنُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَ إِلَّا مَا أَضَطُرِ رَتُعُو إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوْآيِهِم بِغَيْرِعِلْمِ الْأَرَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَذَرُواْ ظَابِهِ وَ ٱلِاثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلِاثْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَاكُلُواْمِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ مُ لَفِسْقٌ وَإِنَّا ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِ مْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَ اطَعْتُمُوهُمُ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهُ أَوَمَنَكَانَ مَيْتَنَافَأَحْيَلِنَكُ وَجَعَلْنَالُهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّنَاهُ, فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكِنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرُ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُومِنَ حَتَّى نُوتِي مِثْلَ مَاۤ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعِعَلُ رِسَلَتِيةً سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٠٥)

فصّل وقفًا وجهان: ١.التغليظ وهو المقدم.

وهو المقدم. ٢. الترقيق.

المنظام المنظا فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ مِنْ مُرْحَ صَدْرَهُ ولِلِسَلُكُمِّ وَمَن يُرِدَ ان يُضِلَهُ يَجَعَلُ صَدْرَهُ وَضَيّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ١٠٠٠ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلَاينتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١٠٠٠ ۞ هُمَّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ حَمِيعًا يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُكُم مِّنَ ٱلإنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُمُ مِّنَ ٱلِانْسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ إِنَّ وَكُنَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَيَاتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْقِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدَأْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَأَنَّهُ مُرَكَانُواْ كِنفِرِين اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المَّال



经间部 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَلَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَاأً يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُمْ مِن ذُرِيكَةِ قَوْمٍ - الحَرِينَ (١٣) إنَ مَا تُوعَكُونَ لَاتُّومَا أَنتُه بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَّا يَلْقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَإِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدِّارِّ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ (٣) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْانْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُرِّكَا إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُرِّكَا إِنَّ الْ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكُلا يُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ سكآءً مَايِحَكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَا لِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَكُونُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٦١)

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَاثُهُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاء برَعْمِهِم وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَكُولًا يَذَكُرُونَ أشمرالله عكيها أفيرآة عكية سكيجزيهم بماكانوأ يَفْتَرُونَ ﴿ وَعَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْانْعَكِمِ خَالِصَ أُلِنُكُورِنَا وَمُحَكِّرُمُ عَلَيْ أَزْوَجِنَا وَلَي يَكُن مَّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسكِجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمْ سَفَهُ ابِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ بِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدضَّ لُواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّنتِ مَّعْهُ وشكتِ وَغَيْرُ مَعْهُ وشكتِ وَٱلنَّخُلُ وَٱلزَّرْعَ مُغْنِيفًا احْلُهُ وَٱلزَّنتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيبًا وَعَيْرَ مُتَشَكِبِةً كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَآ أَثُمُرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مَيُوْمَ حِصَادِهِ وَأَوْلَا تُسُرِفُوا أَإِنَّهُ وَلا يُعِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ) وَمِنَ ٱلَانْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَنْ شَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَكُمْ عَدُولًا مُعْلِقًا لِمَا لِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُعْلِقًا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مُعْلِقًا لِمُنْ إِلَيْكُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَقًا لِمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِقًا لَهُ مُعْلَقًا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَقًا لِمُعْلَى اللَّهُ مُعْلَقًا لَهُ مَا لَهُ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لَهُ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَمُ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لَمْ مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلِمُ لَعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلَقِيلًا لِمُعْلِمُ لِعِلْمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِعْلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِعْلَقًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لَمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِم



ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّافِ ٱثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيُّ قُلَ-آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِراً لُانثَيَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلَّانِيَّةِ نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلِابِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلُ - ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرا لُانشَيَينِ أَمَّا الشَّتَملَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانشَيَيْنُ أَمْ كُنتُمْ شُهُكَاءَ إِذْ وَجِهِ عَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاً فَمَنَ اظْلَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرٍ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِيزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْسُ أَوْ فِسْقًا الهِلَّ لِعَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى أَضْطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابِ آ أَوْمَا ٱخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُ مِيبَغُيهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ السَّ

ـ أَلَّذَ كُرَيْنِ وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسميل

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَ نَا وَلآ ءَابَآ قُلْنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَالِكَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَ انتُعَوُّ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهِ مَا لَكُنْجَدُّ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوْشَاءَ لَهَدِ سَكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَلْمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَكَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعَ اهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَايُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهِ قُلُّ تَعَالُوَا اتْلُ مَاحَزَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ وَأُلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُ وَأَلَّا ثُشْرَكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْدُلُواۤ أَوْلَادَكُم مِّن املَكِقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ۖ وَلَا تَقَالُهُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُو وَصِّنَكُم بِهِ عَلَكُو نَعْقِلُونَ (١٥٥) \*\*\*\*\*\*\*\*



وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱللَّهُ أَهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكِلِّفُ نَفْسًا اللَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصِّنكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٠٥٠) وَأَنَّ هَنْدَاصِرَ طِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصِّناكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهِ الله أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَيِّهِمْ يُومِنُونَ ﴿ وَهَلَا كَنْكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١١٥ أَن تَقُولُوٓ اإِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنَبُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الْ أَوْتَقُولُواْلُوَانَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَ كُم بِيِّنَةُ مِن رَّبِيكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةُ فَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصِّدِ فُونَ عَنَ - ايكنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَّدِ فُونَ الْاللهِ 

مُوسِیٰ وفقا وَهُدِیٰ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ الْمَلَيْحِكُةُ أَوْيَاتِيَ رَبُّكَ أَوْيَانِك بَعْضُ ءَاينتِ رَبِكُ يُوْمَ يَاتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرْ تَكُنَ - امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْخَطِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيَتُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ الله مَن جَآءً بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَأُ وَمَن جَآءً بِٱلسَّيْتَةِ فَلاَ يُجْزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ اللَّ قُلِ انَّنِي هَدِينِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَّطٍ مُّسْتَقِيمِ (١١٠) دِينَاقَيتَمَامِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلِ انَّ صَلَاقِي وَنُشْكِي وَكَثِيآيٌ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ أُوبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (10) قُلَاغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَأُولَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرِ أُخْرِئَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِفَ ٱلَارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَّـبّ فِي مَآءَا تِهَٰ كُورُٓ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَادِ

ومحيكاى ادبعة أوجه: ١. التقليل مع إسكان الباء

إسكان الياء وهو القدم ٢.التقليل مع

فتح الياء ٣. الفتح مع إسكان الياء

1.الفتح مع

فتح الياء





قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدُ إِذَ امَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن بِّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجِ انَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ أَنْ قَالَ أَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ اللهُ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُذَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (٥٠) ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ ايْمَنِيْهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجَدُأَ كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ (١) قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ ) وَيَكَادُمُ أَسَكُنَ انتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَوَسَّوَسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَمُمَا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهِ لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلَاهِ وَالشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَدَلِّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتْ لَحُمَا سَوَّءَ أَثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادِ نَهُمَا رَبُّهُمَا أَلْرَانُهُكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُبِينٌ ١٠٠٠

اللين مع

توسط اليدل. (الموضعان)

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّةِ تَغَفِرُ لَنَا وَزَحْمَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلَارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينِ ٣٣) قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ﴿ إِنَّ كِنَبِي ٓءَادَمَ قَدَانِزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِلِاسَا يُؤرِي سَوِّءَ تِكُمُّ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ - اينتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ يَنَنِيَّ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا أَإِنَّهُ بَرِيكُمْ هُوَوَقِيمِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرَوْبُهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلُ الْ اللَّهَ لَا يَامُرُ بِإِلْفَحْشَالَةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣) قُلَ امَّرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدِيْ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ 🖑

سُوءَ اِتِكُمُّ سُوءَ إِسِّماً اربعة أوجه البن مع ثلاثة البدل. البدل. عن توسط

﴿ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِاخَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣٠ قُلِ انَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِاثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَزٌ يُنَزِّلَ بِهِ-سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُّ فَإِذَا جَأَةَ اجَلُّهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ (٣) يُبَنِيَّ ءَادَمَ إِمَّا يَا يَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُوءَ الْيَتِي فَعَنِ ٱتَّقِيٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلبِّنَارِّهُمُ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ إِنَّ الْمُمَنَ اظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ٱوْ كَذَّبَ بِّ الْكِيْدِةِ أُولَيْكَ يَنَا لَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا أَيِّنَ مَا كُنتُدٌ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ " قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُواْ نَهُمٌ كَانُواْ كِفِرِينَ ﴿ ﴿

جَآءَ أجلهم

وجهان : ١ - إبدال الهمزة الثانية

الفا مع المد الطبيعي ٢. تسهيل

الهمزة الثاثية

قَالَ آدَخُلُوا فِيَ أُمَرِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلِانِس فِ ٱلنِّارِكُلُّمَا دَخَلَتُ امَّةً لَّعَنَتُ اخْلَمَّا حَتَّى إِذَا ٱذَا رَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيهُ مَ لِأُولِيهُمْ رَبُّنَا هَلَوُلآءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّادِ اللَّهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَتُ اولِمَا هُمْ لِأُخْرِنِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْمَا مِن فَضِّلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَيِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ الله إِنَّالَّذِينَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُو أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَقِرَآ لِحَيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٣٠ لَهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مَعْوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمِّ فِهَا خَلِدُونَ (١٠) وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلانْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدِينَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدِي لُوْلِآ أَنْ هَدِ نَنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْمَقَّ وَنُودُوٓ اَأَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُو تَعْمَلُونَ (اللهُ وَنَادِئَ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَاحَقُّا فَهَلُ وَجَدَّتُمْ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِينَهُمْ وَأَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَ سَبِيلِٱللَّهِ وَبَعْوُنَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْاخِرَةِ كَنِفْرُونَ ﴿ ۚ وَبَيْنَهُمَا جِمَابٌ وَعَلَى ٱلْاغْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِنهُمْ وَنَادَوَأَ اصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ لَرِّيَدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ ابْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ آصَحَبِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالْوَيْ أَصَّابُ ٱلاعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِنهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنِي عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنُتُمْ تَسْتَكَبِرُونَ (٧) أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَيْنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ لَاخُوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحُرْنُونَ (١) وَنَادِيَ أَصْحَبُ ٱلبّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَ الْفِيضُواْ عَلَيْنَ مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّ فَٱلْيَوْمَ نَنسِى هُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِتَايِنِينَا يَجْحَدُونَ 💮

اصحاب وجهان: ۱- إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع

بِرَحْمَةٍ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُواْ

ضم التنوين وصلا

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقَوْمٍ يُومِنُونَ ١١ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ مَوْمَ يَاتِي تَاوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوْ نُرَدُّفَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (0) إن رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّزَتِ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلَامْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَلَامْنُ تَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلارْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَمَ حَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تَ كَذَالِكَ غُوْجُ ٱلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَكُّون اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّا مِن اللَّهُ م

وَٱلۡبِلَدُٱلطَّيۡبُ يَخۡرُجُ نِبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغۡرُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِنَةِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ اللَّهُ لَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنِ اللهِ عَيْرُهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ۖ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبِيِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعُ المُونَ ١١٠ أُوعِينَ أُوعِينَ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرِينكَ فِي سَفَاهَةٍوَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكْلِمِينَ اللهُ



أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَالُكُو نَاصِحُ آمِينُ ﴿ اللَّهِ الْوَجِّبِمُورُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَاذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذَ كُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ( قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَّا فَالِنَابِمَاتَعِدُنَاۤ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِ كُمُ رِجْسُ وَعَضَبُ اللهِ ٱتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُهُ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱللَّظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴿ فَأَنْجَيَّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَمَاكَانُواْ مُومِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنِ اللهِ عَيْرُهُ وَلَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَّبِكُمُّ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذُكُمْ عَذَا ثُرَاكُ اليدُ (٧)

到到一个一个一个一个 وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلارْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ - امْنَ مِنْهُمُ وَأَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُرْسَلُ مِن زَيِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ﴿ فَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهِ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنَ امْ رَبِّهِ مَر وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ أَيلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَيْمِينَ (٧٧) فَتُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدَ ابْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْتَاتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ احَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بِلَ اللهُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٥٠)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ ٱ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ وَإِنَّهُمُ وَأَنَاسُ يَنَطَهَ رُونَ اللهِ فَأَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ أَعْبُ دُوا اللَّهَ مَالَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَاتَ وَلَائِبَخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلَّارْضِ بَعْدَ إصلَاحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ وَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ الله وَلانَقَ عُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنَ - امنَ بِهِ ، وَتَسْبَغُونَهَ اعِوجَا وَآذَكُرُوٓ المَّدُوّ الْمُحَنتُ مُ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَٱنظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمُ وَمَ امْنُواْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَرْنُومِنُوا فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١)



اللُّهُ اللَّهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاْ قَالَ أَوَلُو كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجِنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِحِينَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ، لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُو إِذًا لَّخَسِمُونَ ( الله المُخْدَثُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَنْمِينَ الْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواشُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَانُولِي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدَّ ابْلَغْنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِيل عَلَىٰ قَوْمِ كِيفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيءٍ إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٠٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَ ءَابِلَآءَنَا ٱلضَّرَّآةُ وَٱلسَّرَّآةُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠

وَلُوَانَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرُكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ وَٱلارْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذَنْهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْكَتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠٠ أَوَامِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَاتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ أَفَأَمِنُواْ مَصَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠) أُوَلَدَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلارْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ (١١) تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَآبِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ أَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكِ فِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثُرَهُمْ لَفُسِقِينَ النا أُمُّمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعَدِهِم مُّوسِي بِايكتِنَآ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَظَلَمُوا بِمُ أَفَانظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ) وَقَالَ مُوسِى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَنكِمِينَ السَّ

و ضحیٰ مفا



قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَ أَمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنَ - اذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُم وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُم وَأَجْمَعِينَ السّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنَ - امَنَّا بِكَايِكتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَكُلُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلارْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنَقْنُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَعِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَاصْبِرُوٓا اللَّهِ الْارْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ- وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ قَالُوا أُودِينَا مِن قَكْبِلِ أَن تَاتِيَنَا وَمِنْ بَعَدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمْ وَ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلارْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَ اخَذُنّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِيٰ وَمَن مَّعَهُ ٓ أَلآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَالِنَا بِهِ ـ مِنَ - ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلِرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ اللهُ فَأَنكُمُنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ (١٠٠٠) وَأُوۡرَ ثَنَا ٱلۡقَوۡمُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلارْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنِي عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ إِنَّ مِاصَبُرُواۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ

وجوره بِبِي إِسْرَعِين ابْحَر عَلَى الْمَعْ وَمِ يَعْجُمُون عَنَى الْمُعَالِمُ الْمُمُوءَ الْمُهُمُّ وَالْمَالُمُ مُواعِن عَنَى الْمُعَالِمُ الْمُمُوءَ الْمُهُمُّ وَالْمُهُمُّ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِي وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِنْ فِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِنْ فِي الْمُعْلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِ

قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ اللَّهِ إِنَّ هَنَوُلاَءِ مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كُولُ يَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبَغِيكُمُ وَ إِلَهًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبَغِيكُمُ وَ إِلَهًا

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ وَإِذَ الْجَيْنَكُمُ مِن وَالْمَ الْجَيْنَكُمُ مِن وَالْمَ الْجَيْنَكُمُ مِن وَالْمَ اللهِ وَرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَقْلُلُونَ

أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُم بَلاَهُ مِن رَّيِكُمُ عَظِيمٌ اللهِ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً

وَأَتَّمَمْنَكُهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ الرَّبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِى لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَكَيَّع

سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ

رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرِ الَيُكُ قَالَ لَن تَرِينِي وَلَكِئُ أَنظُرِ الَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرِينِيَّ فَلَمَّا تَجَكِّل

رَبُّهُ: لِلْجَكِبِلِ جَعَكَاهُ: دَكَّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

قَالَ سُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُومِنِينَ السَّ





قَالَ يَكُمُوسِينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّيْكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّبُنَا لُهُ فِي ٱلْالْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامْرَ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِمَ أَسَأُوْرِيكُو دَارَٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنَ-ايْتِيَٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُونَ فِي ٱلْارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّايُومِـنُوا بِهَا وَإِن يَرَوَاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلَاخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ خُوارُ الله يَرَوَا انَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْظَالِمِينَ اللَّهُ وَلَكَاسُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا انَّهُمْ قَدضَّ لُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسِينَ إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَنَ أَسِفَاقًالَ بِيسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُ مُوَا مَن رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْالْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْاعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّياْ وَكَذَ إِلَّ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوامِنْ بَعْدِهَا وَءَ مَنُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْالْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْلَارَ مُوسِيٰ قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَنفِرِينَ الْ

وَأَلْقِيٰ وَهُمُّا

فر مُوسِیٰ ویشا مُرید

وقفا



﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنِّيا حَسَنَةً وَفِي ٱلَاحِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عِنَ الشَاتَّ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُوتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَاينِنَا يُومِنُونَ اللَّ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِي ۗ ٱلْاِمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَ هُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِينةِ وَٱلِانِجِيلِ يَامُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ وَٱلْاغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ مَعَكُم أُولَيَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الله قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ءِٱلْامِّيِّ ٱلَّذِي يُومِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمِن قَوْ مِرْمُوسِينَ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ اللَّ

1 4

وَقَطَعَنَهُمُ أَثَنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا امَمَا وَأَوْحَيْسَنَآ إِلَىٰ مُوسِيّ إِذِ ٱسْتَسْقِنْهُ قُوْمُهُمُ أَنِ أَضْرِب بِعَكَ الْكَاكَ ٱلْحَكَرُ فَأَنْبُجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ مُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكَ مُو وَمَا ظُلَّمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُعْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيَّاتُكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَابِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمُ سَابِتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمُ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَاتِيهِمُّ كَذَاكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ

وَإِذْ قَالَتُ امَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ وَأَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَغَذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلُّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله المَا عَتَوْا عَنَمَا أَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيِّينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وَإِلَّى يُوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَّدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلَادَنِيْ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وَيَاخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدٍّ وَٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلۡكِئنبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجۡرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠٠

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظُنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذَ اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ رَذُرِّيَّكِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بَلِيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَنْذَاغَ فِلِينَ اللَّهِ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمُ وَأَفْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلاينتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِيْنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطُانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ السُّ وَلَوْ شِثْنَا لَرْفَعَنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْارْضِ وَٱتَّبَعَ هَوِنْهُ فَمُشَلُّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتَ اوْتَتُرُكُهُ يَلْهَثَّ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِنَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِئ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَأَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَٱلْوَلَيْهِكَكَأَ لَانْعَكِم بَلْ هُمُواَضَلَّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَكِفِلُونَ السَّ وَلِلَّهِ ٱلْاسْمَاءُ ٱلْحُسِّنِي فَأَدْعُوهُ بِهَأُوذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنَّ خَلَقْنَآ أُمَّـةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَا يَكِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ وَإِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ ٱوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْارْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسِيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدْهُ ، يُومِنُونَ الله مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ أَوْنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ الله اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنَهُ أَقُلِ انَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَتِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّتَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ الاتَاتِيكُورَ إِلَّا بَغْنَاةً يُسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَأَقُلِ انَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠



المثرة المثانية المثرة الثانية الثاني

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

فتعَكْمِلِيّ وهذا **强制部** 

يَتُوكِكِ وهفا

إِنَّ وَلِئَى ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئنَةِ وَهُوَيْتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَإِلَى ٱلْمُذِي لَايَسْمَعُوَّا وَتَرِيهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ السَّ خُذِٱلْعَفْوَ وَامْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيمُ السَّاكِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوِا اذَا مَسَّهُمْ طَلَّيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ اللَّهُ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم إِنَّا لَهُ قَالُواْ لُؤُلَا ٱجْتَبَيْتَهَا أَ قُلِ انَّمَآ أَتَبِعُ مَايُوجِيٓ إِلَىَّ مِن رَّبِيَّ هَنذَابَصَ إِرُ مِن رَّبِّكُمُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرَعَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِك

لَايَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَيِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُوكَ اللهُ اللهِ

وَهُدِئ وقفًا





المُوَالُونِ الْمُعَالِنَ \_ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ · ٱلرَّحِي يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلانفَالِ قُل ٱلانفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصِّلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم مُومِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمُ وَءَايَنتُهُ زَادَتُهُمُ و إِيمَناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوَّكُلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزُقُنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُومِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَيِّهِ مِرْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللهُ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُومِنِينَ لَكُرِهُونَ ٥ يُجِندِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٧ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِخْدَى ٱلطَّا بِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ـ وَيَقَطَعَ دَابِرِ ٱلْكِيفِرِينَ الْ الْمُحِقِّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

اِحَدِی وقفا

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ وَأَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنْ دَفِينَ آلَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُـرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ- قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِرُّ حَكِيمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَانِزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَكَاءِ مَاءً لِيُطْهَرِكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُورِ جُزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْاقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِيكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِ بُواْ فَوْقَ ٱلَاعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَكَإِثَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكِفِرِينَ عَذَابَ ٱلبّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلادْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِهِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونِهُ جَهَنَّامٌ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَكَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمِنَّ وَلِيُ بَلِيَّ ٱلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًّا إَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكِنفِرِينَ اللهُ إِن تَسْتَفْلِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥُ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلْتُعْدِ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْمُكُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمْ وَلَوَاسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَبُ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَاتَّقُواْفِتْنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مِنكُمُ خَاصَةً وَأَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

4 3 -

等国际 10.00.00.00 وَاذْكُرُواْ إِذَ انتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلارْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِئَكُمْ وَأَيَّدُكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَلَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَّ لِ الْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِكُثِبِ مُوكَ أَوْ يَقَمُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ اللَّهِ وَإِذَا لُتَالِي عَلَيْهِ مُوَّءَ إِيكَتُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَالُوْ نَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنَدَأَ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْاوَلِينَ اللَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاتَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَوِ أَيتِنَا بِعَذَابِ اَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ

وَمَا لَهُ مُوا أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيآءَهُۥ إِنَ اوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبِيَتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مَ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّهُ يُحْشُرُونَ الله لِيمِيزُ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَيِيثَ بَعْضَ أَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ ٱلْاوَّلِينَ اللهِ وَقَدْلِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ أَنتَهُوْ أَفَإِتَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلِنكُمَّ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ الْ



وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيدِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ( ) وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُ مِّ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّنكُمُ وَ إِنِّي أَرِي مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَتَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِن ٱللَّهَ عَن يِرُّ حَكِيمٌ (0) وَلَوْتَرِيْ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْ كُهُ يَضِّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٠) ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ ايْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ (٢٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُرِّهُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُرِّهُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

يتوفؤ



وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُّلُوَ انفَقْتَ مَافِي ٱلَارْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيعُ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلَّبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي مُحَرِّضِ ٱلْمُومِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَديرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن تَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلَّذَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأَ فَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِّأْتُهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتَنَيْزُو إِن يَكُن مِنكُمْ وَأَلَفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيٓ وِٱن يَكُونَ لَهُوَ أَسِّرِيْ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلأرْضِّ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيِا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْاحِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١ اللَّهِ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِهْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواُتَقُواْ اللَّهَ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّ وَقُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِن ٱلْاسْرِيِّ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُحَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُولَتِيكَ بَعْضُهُمُ ٓ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِّن وَلَكِيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنۡصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ مُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (١٠٠٠) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ وَأَوْلِيآ ءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَىٰ أَيْ فِي ٱلازضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُومِنُونَ حَقَّالْكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْمِنَ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُرُ وَأُوْلُواْ ٱلَارْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُولِي بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُواْ فِي ٱلَارْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ وَأَعْلَمُوٓ الْتُكُرُ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكِيفِرِينَ اللَّهِ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ = إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْاحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْدُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَيْسِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيعِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُم مِنَ المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ رَأَحَدًا فَأَتِهُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُرُو إِلَى مُدَّتِهِمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلاشْهُو ٱلْحُرْمُ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُصْرُوهُمْ وَاقَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةُ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْسَبِيلَهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَإِنَ احَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوكَ ۖ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ وَإِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَابِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ١٨ أَشُتَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ في مُومِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا لَكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ وَإِن لَّكُمُوا أَيْمَننَهُم مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوّا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمُنَ لَهُمْ لَكَأَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓ الْيَمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدَءُوكُمُ مُوَ أُوَّكُ مُوَا اَتَغُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغُشُوهُ إِن كَثْتُم مُّومِنِينَ الله

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُومِنِينَ 🕲 وَيُـذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مِنْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ المُ اللهُ الذِّينَ جَهَدُوا نَتُ تُركُوا وَلَمَّا يَعَلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُ وَلَدَّ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَدِجِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُّ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُوكَ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسِيّ أُوْلَيْهَكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنَ - مَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاَّخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمُ وَأَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ١٠٠

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتٍ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ وَأُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلِإِيمَٰ إِنَّ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلِ ان كَانَءَ ابْمَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُ وعَشِيرُنُكُو وَأَمُوالُّ اَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُهُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرُسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ عَنَرَ بُصُواْ حَتَّى يَاقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُ فِوْوَيُومَ حُنَايِنِ إِذَاعْجَبَتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَهِ تُغُن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ أَلَارْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ - وَعُلَى ٱلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْجَنفِرِينَ اللَّ

ثُمَّ سَوُبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَكَآءٌ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقَرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمُ هَاذًا وَ إِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُو مِ أَلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ حَتَى يُعْظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمُ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِ هِمَّ يُضَاهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَا لَكُهُمُ ٱللَّهُ أَنِّكِ يُوفَكُونَ اللَّهُ التَّخَاذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ وَأَرْبَ ابَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوَا إِلَاهًا وَحِدًا لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوْسُبُحَنَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ

أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُ بِكَ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ، وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَنَا يُمُ اللَّذِينَ

عَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْاحْبِارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ

أَمُوٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَعْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَايُنفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَلَابٍ ٱلِيمِ اللهِ يَوْمَ يُحُمِي

عَلَيْهَا فِي نِارِجَهَنَّ مَ فَتُكُون بِهَا جِهَاهُمُ مَ وَجُنُوبُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَخُنُوبُهُمُ وَخُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَاذُوقُواْ مَا كُنتُمُ

تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّاعِدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ

شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلمَسَمَوَتِ وَٱلارْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَتُ مُواْفِيهِنَّ مِنْهَا ٱرْبَعَتُ مُواْفِيهِنَّ

مِنهُ اربِعَهُ عَرْمُ دَلِكَ الدِينَ القَيْمُ وَلَا تَطَيِّمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمُ مُّ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا

يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ





إِنَّمَا ٱلنَّهِ يُحْزِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُرِّ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ أَنْ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ أَنْ عَامًا لِيُوَاطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيْنِ لَهُ مِسُوَّهُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِفرِينَ (٣) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالُكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمُوُّ إِلَى ٱلارْضُّ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَكِيْوَةِ ٱلدُّنْسِامِرِ ٱلاِخِرَةُ فَمَامَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا إَلِهِ مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ إِذَا خُرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفِارِ إِذْ يَـ قُولُ لِصَاحِبِهِ - لَا تَحَدَرُنِ انَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنَـزُلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا ٱلسُّفَالُّ السُّفَالُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْبِ أَوْ اللَّهُ عَنْ بِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنْ بِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ 

أنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُلْدِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَندِنُكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَاخِيرِ أَن يُجَنِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ وَإِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَايَسَتَنذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُ مْ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونِ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوَ ارَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَقْعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ مُو إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّاعُونَ لَهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيكًا بِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْامُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَيذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتُ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَا كِفِرِينَ مُصِيبَةُ يُعُولُوا قَدَاخَذُنَا آمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكَوَلُواْ وَّهُمُ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوَّلِ مِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْ مَوَكِ لِٱلْمُومِ نُوكَ اللهُ قُلْهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنِّ وَنَحُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ وَأَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَأَفَ تَرَبَّصُوٓ إَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلَ انفِقُواْ طَوْعًا اَوْكَرْهًا لَّن يُنقَبَّلَ مِنكُمُّ و إِنَّكُمُ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمُو أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُ مُ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرِسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ ٱلصَّكُوٰةَ إِلَّاوَهُمْ كُسِالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ١٠٠٠

إِحْدِيْ

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَادُهُمُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَيْفِرُونَ ٥ وَيُعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌّ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا اَوْمَعَكَرَتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ الَّيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ اعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُوٓاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٠٥ وَلُوَانَّهُ مُرَضُواْمَآءَ إِبِنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ،وَقَالُواْحَسَبُنَاٱللَّهُ سَيُوتِينَاٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ زَغِبُونَ ٥٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاء وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي الرِّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيثُ حَكِيثُ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوذُونَ ٱلنَّبِيٓ، وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنٌّ قُلُ اذْنُ حَكْيرٍ لَّكُمُ يُومِنُ بِأَللَهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ اَلِيمُ اللَّ



يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَتُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُومِنِينَ اللهُ اللَّمْ يَعْلَمُوَا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجَهَنَّ مَ خَلِدًافِهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِـزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيَّعُهُم بِمَافِي قُلُومِهُمْ قُل ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ تُخْدِجُ مَّا تَحْدُرُونَ اللَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكِ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ ابِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهُزِءُونَ اللَّ لَاتَعَلَٰذِرُواْقَدُكُفُرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰذِكُو ۗ إِن يُعْفَ عَن طَ آيِفَةٍ مِن كُمْ نُحُكَذَّبُ طَآيِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّ الْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِٱلْمُنكَرِونَ الْمُنكَرِوكَ الْمُنكَرِوكَ الْمُنكَرِوكَ الْمُنكَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُم وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١

يُوتُوالوَّتِينَ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَالَمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأُولَكُ الْفَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضُتُمْ كَالَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْاخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَهُ يَاتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ٣٠٠ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدَيَّنَ وَٱلْمُوتَفِكَتِ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بِعَضٍ يَامُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيْهِكَ سَيْرُ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ الله وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ وَرِضْوَانُ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي مُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بِغَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُوابِمَالُمْ يَنَالُوأُومَانَقَهُوا إِلَّا أَنَاغَبِنَهُمُ أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ فَإِن يَتُويُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحَرِّ وَإِن يَـتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا اَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلآخِرَةَ وَمَا لَمُتُمْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ١٠٠٠ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَاللَّهُ لَيِنَ المِننَامِن فَضْلِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١) فَلَمَّآءَ إِبِنهُ مِ مِن فَضَّلِهِ ، بَخِلُوا بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ وَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وِمِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكَذِبُونَ ۞ ٱلَّهَ يَعْلَمُوَّا أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مِ وَنَجُونِهُ مْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّنْمُ ٱلْغُيُوبِ ( اللَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاجُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَذَاجُ اللَّهُ



ٱسْتَغْفِرُ هُمُ وَأُولَا تَسْتَغْفِرُ هُمُ وإِن تَسْتَغْفِرُ هُمُ سَبِعِينَ مُرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِمِيْمَ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوَكَانُوا يَفْقَهُونَ (١٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْكَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَسْتَنَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَّا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيعَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِ بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ ةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَيْلِفِينَ ﴿ فَا تُصَلِّعَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ وَ إِلَيْهُمْ كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَندُهُمُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيِ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ أَنْ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةُ أَنَ المِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَنذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ 🚳

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ لَنكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ. جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتٍ بَحْرِي مِن تَحْتَمَا ٱلَانْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأْذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلَاعْرَابِ لِيُوذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُرُ اللهُ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضِيٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَايَجِـدُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَانَصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِةً. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ((١٠)) وَلاَعَلَى الَّذِينَ إِذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَنِدِنُونَكَ وَهُمُ وَأَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠



يَعْنَذِرُونَ إِلَيْكُمُ وَإِذَا رَجَعْتُ وَ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّومِنَ لَكُمُّمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ اخْبِارِكُمُّ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُثَمَّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَسَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَيُنْتِ ثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ وَإِذَا أَنقَلَتْ تُدُو إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ وَإِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُ مُ جَهَنَّهُ حَجَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوُا عَنَهُمْ فَإِن تَرْضَوّا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُرْضِىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللاعْرَابُأَشَدُ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ \* وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْاعْرَابِ مَن يَنَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرُ عَلَيْهِ مَر دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلَاعْـرَابِ مَن يُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَّوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَالسَّبِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَالْانصارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتُهَا ٱلانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ٱلْبَدَّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ( ) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم ( أَن وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٠) خُذْمِنَ امْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَ تِكَ سَكُنُّ لَمُنَّمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُ ﴿ اللَّهُ الْعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُو كَفَّبِلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَكَاخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ،وَ ٱلْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ إِمَّا يَعُوبُ عَلَيْهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ إِمَّا يَعُوبُ عَلَيْهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهِمْ

عسي مفا

فُسکیری وففا

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَاْ بَيْنَ ٱلْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِنَّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَارَدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسَنَّ وَٱللَّهُ كِيشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ يَوْمِ اَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُوْأ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِّقِ رِينَ اللهُ أَفَمَنُ اسِّسُ بُنْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانِ خَيْرًامَ مَّنُ اسِّسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هِارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ فِإِرِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْأُ رِيبَةً فِ قُلُوبِهِ مُوَالِلًا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ الله بِأَكَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَنُقَـٰ لَكُوبُ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرِ لهِ وَٱلإنجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانِّ وَمَنَ اوَّفِ بِعَهْ دِهِ عِرَبُ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِدٍّ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ



التَّيْبُونَ ٱلْمُحَبِدُونَ ٱلْحَيْمِدُونَ ٱلْسَيَبِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّيجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّر ٱلْمُومِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيءِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرُون مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُوا أَنَّهُمُ وَأَنَّهُمُ وَأَنَّهُمُ وَأَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) وَمَا كَابَ ٱستِغْفَارُ إِبْرُهِهِ مَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّاهُ كَلِيمٌ الله ومَاكَاتُ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدِ نَهُمْ حَتَّى يُرِينَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ اللهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيءِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْانصِارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُ مُثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُو إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ

وَعَلَى ٱلثَّكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقَوُا حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْارْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُوَأَنفُهُمُ مُ وَظُنُّوا أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُعَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُونُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيدُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَلِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْاعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفَسِ فِي مَا لِكَ بِأَنَّهُ مُر لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُوَلَانَفَرَمِنكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِكُنذِ رُواْ قَوْمَهُ مُوَاِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ السَّ



يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْئِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٦١) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَفِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمُ وَإِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا الكرجسهم ومَاتُوا وَهُمْ كَنفُون اللهُ أُولايرون أَنَّهُ مَٰ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً ٱوۡمَرَّبَيْنِ ثُمُّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِذَامَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بِعَضُهُ مُوَ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرِيدُكُم مِّنَ احَدٍ ثُمَّ أَنصَ رَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ السَّ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولِ مِن انفُسِكُمْ عَن يزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُومِنِينَ عَلَيْكُم بِٱلْمُومِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوُ أَفَقُلُ حَسِمِ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعُرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ الله المُعْلِقُ اللهُ ال



إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَ - ايَنْذِنَا غَنِفِلُونَ اللَّ أَوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْهُمُ ٱلاَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُولِهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُدَعُونِهُ مُوۤ أَنِ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنْكَمِينَ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ وَأَجَلُهُمٌ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَّ ٱلإنسَكَنَ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اللَّهِ أَوْ قَاعِدًا اَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَلِكَ رُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدَاهَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجِيزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْارْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ



وَإِذَا تُتَلِيْعَلَيْهِ مُوٓءَ الْمَالُنَا بَيِنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا أَيتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِلَّهُ قُلُّ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيٌّ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَّ إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٥ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلا آدرينكُمْ بِهِ وَفَقَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَ اظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِيكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ٱوْكُذَّبَ بِعَايَدَتِّهِ ۚ إِنَّكُهُۥ لَا يُقَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآء شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلَ اتُّنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْارْضِّ سُبِّحَننَهُ، وَتَعَلِيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّكَاسُ إِلَّا أُمَّـَةً وَلِحِـدَةً فَٱخْتَكَافُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَكِفُوك اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّ فَعَهُ انَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنخَظِرِينَ الْ

وَإِذَا أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمُ وإِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثَهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وَأُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ انجَيِّتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ٣٠٠ فَلَمَّا أَنجِىنَهُمْ وَإِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِيٱلَارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَآثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتِئُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ 🖤 إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكُمَآءٍ ٱنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِـ نَبَاتُ ٱلارْضِ مِمَّايَا كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلاَنْعَكُو حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظُرِبَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَبِّىٰهَآ أَمُّرُهَا لَيُلَّا اَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْامْسِ كُذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيِئتِ لِقَوْمٍ يَنُفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّلُهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى دِارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ (اللهُ)

يَشَاءُ إِلَىٰ وجهان:

اً. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيل الهمزة

111



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنِي وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أَوْلَتِهِكَ أَصِّحَابُ ٱلْجَنَّاةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلْمٍ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا اوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلبِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ وَأَنتُهُ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّاكُنْئُمُ وِ إِيَّانَا تَغَبُدُونَ ۞ فَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسَّلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِمَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلَارْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلَابْصَدَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْامَٰ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ افَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَيُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَكَ فَأَنِّي تُصَّرَفُونَ ٣٣ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَنْ ثُرَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُومِنُونَ ٣

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلُ ٱللَّهُ يَسْبُدَوُا ٱ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهُ فَأَيِّن تُوفَكُونَ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهَدِّي إِلَّا أَن يُهْدِيٌّ فَمَا لَكُورُكُيْفَ تَحْكُمُونَ (اللهُ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُو لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَاَ الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرِيٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِينَهُ قُلُ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ كُذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلُهِمُّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) وَمِنْهُم مَّن يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُومِثُ بِهِ وَوَنْهُم مَّن لَا يُومِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَ أَنتُه بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُوِّمَّا تَعْمَلُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ



وَلُوَانَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْارْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ ، وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِو كَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ (اللهُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ ٱللَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ يِّن زَّبَكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ الله قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا لَا مَيْتُكُمُ مَّا أَنْ زَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلَ-آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ وَأَمْرَعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ (0) وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِيفِّوَمَا يَعْزُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِٱلْارْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ شُبِينِ ١٠٠٠

وَهُدِئ

اركائيت م وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسعيل

\_الله وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

اَلَآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّ لَهُمُ ٱلْبُشْرِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلاَخِرَةِ لَا نُبَدِيلَ لِكَالِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمُورُ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأرْضَّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَـلَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُمْ وَ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الطَّنَّ وَإِنَّ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً. هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلارْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلَطَن ِ بَهِنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَلِ الَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنعُ فِي ٱلدُّنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ إِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَ لَايتكُنَ امْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُعَّ ٱقْضُوّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَمَا سَأَلَتُكُو مِنَ اجْرُّ إِنَّ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ اكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا أَفَانظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعَدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَكَأَوْهُمْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِيٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ ، بِعَايَنِيْنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجُرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْ مُبِّينُ السَّ قَالَ مُوسِيَّ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ وَ أَسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٠ قَالُوٓا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْارْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُومِنِينَ السَّ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ آيتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ (٧) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسِيّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسِيٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ فَمَا عَامَنَ لِمُوسِيَّ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِهُوَ أَن يَفْئِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْارْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ " وَقَالَ مُوسِى يَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ وَ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ أَإِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مَا وَنَجِّنَا بِرَجْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكِيفِرِينَ اللهِ وَأَوْحَيْنَ آلِكُ مُوسِىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِارَبَّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ ٱمُولِهِ مَر وَٱشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلايُومِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْٱلْعَذَابَ ٱلْإِلِيمَ ١

قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَانِّ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَءَ امَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُواْ إِسْرَآ عِيلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أَ عَالَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنَ - إِينِينَا لَغَنِفِلُونَ ٣٣٠ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٣٠٠ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِيمِمَّٱ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ٣ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ

اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمُ مُكُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ اللهِ



ءَأَكَنَ Start الوصل وحهان: أرابدالها ألقا مع الإشباع أو ب، التسهيل (وله حال الإبدال سع الإشباع ثلاثة البدل، ومثلها مع التسهيل، ويثمن قصمر البدل حأل الإبدال مع القصر)







﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلأرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ وَأَيْكُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّاسِحُرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَلَهِنَ اخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَيْسَ مَصَّرُوفًا عَنَهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۖ ۖ وَلَيِنَ اذَقُنَا ٱلِإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْـهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ اللهِ وَلَهِنَ اذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ اللهُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعَضَ مَا يُوجِحَ إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ، صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ النَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ



أُوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْارْضِ وَمَا كَانَ لَمُحْمِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ اوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوُلَيِّكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمُ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْاعْمِيٰ وَٱلاصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسۡتَوِيانِ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ الله وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ اَنلَّا نَعُبُدُوٓ اللَّاللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرِينك إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ ٱنَّبُعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ وَأَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلِ نَظْئُكُمْ كَندِبِيك اللهُ قَالَ يَفَوْمِ أَرَ يَنْكُورَ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَ الْمِلنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعَمِيَتُ عَلَيْكُورُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ اللهُ

أَرَأُ يُتِعْرُونَ وجهان: ١.الإبدال ٢. الذبدال

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ ٱرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَهُ تَهُمُّو أَفَلَا نَذَّكَ عُرُونَ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُوتِيهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ وَإِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِلِمِينَ اللَّ قَالُواٰ يَنُوحُ قَدِّ جَدَلَتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَالِنَابِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّمَا يَالِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ وَ نُصَّحِىَ إِنَ اردَتُ أَنَ انصَحَ لَكُمُ وَإِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمُ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلِيَّهِ تُرْجَعُونَ آلَ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيلَةً قُلِ انِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُدرِمُونَ 🐨 وَأُوجِكَ إِلَىٰ نُوجٍ اَنَّهُ وَلَن يُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ ـ امنَ فَلَانَبْتَ بِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ١٠ جاء أمرناً وجهان: البدال الهنزة الثانية أنفاً مع المد المشيع الشهيل



وَنَصَّنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قَوْمِهِ - سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ 📆 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَانِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيــُدُ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَآءَ آمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱتَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَ - امَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ 🖑 ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مُجْرِطِهَا وَمُرْسِنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَهِيَ تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادِيْ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَيُّ أَرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ ٱلْكِيفِرِينَ اللهِ قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلَامْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقَيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ وَنَادِى نُوحٌ رَّبَّهُ. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنَ اهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَلِيِّحٍ فَلَا تَسْتَكُنِّ -مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ، عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكُ قَالَ رَبِ إِنِّيَ أَعُودُ بِكَ أَنَ اسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبُرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَ ۖ وَأُمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ الِيعُ ﴿ يَلْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنَ انْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّل هَٰذَ أَفَاصَبِرِّانَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ الَّهِ عَيْرُهُ وَإِنَّ التُّمُودِ إِلَّا مُفَتَّرُونَ ١٠٠ اللَّهُ مِنْ السَّلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّا جَرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠)

وَيَنَقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ

عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً الله قُوَّتِكُمْ وَلاَنْتُولَوْا

مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا نَحُولُ مَاجِئَتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحُنُ

بِتَارِكِيّ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُومِنِينَ اللَّ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرِيكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ اللَّهِ بَرِيٓ مُ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ (6) إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ و الله عَوَلَوْ اللَّهُ عَلَا اللَّغُتُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِكُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ( وَلَمَّا جَآءَ آمْنُ نَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٧٠) وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَاينتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُم وَأَلَّا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ( الله الله وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرْمِّنِ الَّهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلَارْضِ وَٱسۡتَعۡمَرُكُمۡ فِهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُكَّ ثُوبُواۤ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ تَجِيبٌ ( ) قَالُواْ يُصَالِحُ قَدَ كُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلُ هَاذَأَ أَنَتْهِا لَنَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَ إِبَآ وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونآ إِلَيْهِ مُرِيبِ (١١)

جاء أمن نا وجهان: ١. إيدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشيع

قَالَ يَكَقُوْمِ أَرَيْتُهُ وَ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتِهٰ فِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ, فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (١٦) وَيَكَفَّوْمِ هَلَذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَ عَالِمَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دِارِكُمْ ثَلَنْهُ أَيَّامِّ ذَالِك وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ (الله فَلَمَّا جَآءَ آمْرُهَا نَعَيُّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَهِ لِإِلنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيدِهِمْ جَنْفِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْرَتُهُمُّ وَأَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْجَآءَتُ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِي قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِتَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَلَمَّا رِءِ آأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفِ انَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠ وَأَمْرَأَتُهُ، قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهُ إِلِمْ مَنْ وَمِن وَرَآءِ أَسْحَق يَعْقُوبُ (٧)

أَرَأَيْسُمُورُ وجهان:

۱.الإيدال ۲. التسهيل

جُاءَ أَمِّنَ ا وجهان: ١- إبدال الهنزة

الثانية ألفاً مع المد المشبع ٢. تسهيل الهمزة الثانية

وَرَآءِ إِسْحَاقَ وجهان:

ا - إيدال الهمزة الثانية ياءً مع المد المثبع ٢. تسميا

الهمزة الثانية

ء ألد وجهان: ١ .الإبدال ٢. التسهيل

جاءً أُمْرُ وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع ۲. شمهيل الهمزة الثانية

قَالَتْ يَنُونُلَتِيٓ ءَآلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْهُ، عَلَيْكُمْ وَالْهَلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ الله فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ ابْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَرِيٰ يُجَدِدُلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ السَّ إِنَّ إِبْرَهِمِ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُتَنِيثُ (٧٠) يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْدَّ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ آمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ وَالتَّهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٠) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا شيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ وَجَاءَهُ قُومُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهُرُ لَكُمٍّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱللَّسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَشِيكُ الله عَنْ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَيِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا زُيدُ اللهُ قَالَ لَوَانَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوَ -اوِيَ إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ ( اللهُ عَالُواُ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ وَأَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ وَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ ١٠٠٠

فَلَمَّا جَاءَ آمْرُنَا جَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلِيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴿ مَّنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيَ أَرِيكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ مُحِيطٍ (١٠٠٠) وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلارْضِ مُفْسِدِينَ ١٠٠٠ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كَنْتُم مُّومِنِينَ ﴿ ۚ وَمَاۤ أَنَّا عَلَيْكُمُ بِعَفِيظِ (٥٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُواْتُكَ تَامُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابِ ٓ أَوُنَآ أَوَ إِن نَفَعَ كَ فِيٓ أَمْوَ لِنَا مَا نَشَرَقُٓأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرْآيَتُهُ مُوان كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَآ أُرِيدُأَنُ اخَالِفَكُمْ وَإِلَىٰ مَا أَنْهِىٰكُمْ عَنْهُ إِنَّ ارِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۖ



جاء أمن فا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد للشبع

٢. تسهيل الهمزة الثانية

نُشْتَوُّأُ إنَّكَ وجهان: ١- إبدال

وجهان، 1. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢- تسهيل الهمزة

بر و مرو ار ایسموژ دجهان

وجهان: ١.الإيدال ٢. التسهيل وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ١ ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي رَحِيكُ وَدُودُ اللَّ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرِىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ ۚ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِتَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ اللَّ وَيَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَيَنْقُومِ أَعْمَدُ إِنِّي عَنْمِلًّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنذِبُّ وَٱرْتَكِفِبُوّا إِنِّي مَعَكُمٌ رَفِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءَ آمُرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْثِمِينَ 🖤 كَأْنَ لَمْ يَغْنُوْ أَفِهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيِنَكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِـرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ - فَأَنَّبُكُوٓ أَأْمُ مَ فِرْعَوْنَّ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْم

جاء أمرياً وجهان: ١- إيدال الهمزة الثانية أنفأ مع المد للشبع ٢- تسهيل الهمزة الثانية

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِيسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرِّفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنَ انْبَآءِ ٱلْقُرِي نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآيِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوّا ا أَنفُسَهُم مَ فَكَمَا أَغُنتُ عَنْهُم وَ الهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ آمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرِيٰ وَهِيَ ظَالِمُّةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيهُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلَاخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مُّجَّمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ آ ۖ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَاتِ الْا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَهِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ أَنْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلبَّارِ لَهُمُ فِهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلَارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الله الله الله الله والمُعَلِّدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِي المَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلَارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرٌ مَجْذُودٍ السَّ

جاء أمر وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية الفا مع المد المشيع المد المشيع

ياتِ إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفا



فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلٌ وَإِنَّالَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُومِ اللهِ وَلَقَدَ -اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوفِي نَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُ مُرُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغَوْا انَّهُ. بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ اوَلِيآ ءَثُمَّ لَانْتُصَرُونَ الله وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ الس وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ فَلُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ وَأُولُواْ بِقَيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلارْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ انِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ١٠٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرِيٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله



قَالَ يَنُبُنَى لَا نَقَصُصَرُهُ إِلَّا عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلاِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيتُ ٥ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَكُمَآ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِنقَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ مَكِيمٌ ١٠ ﴿ فَا لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ = اَينَتُ لِلسَّآ بِلِينَ اللَّ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصِّبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَنْكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُّ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقُنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَكِكِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَاتَا مَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُۥ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَاثُ أَن يَاكُلُهُ ٱلذِيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُون اللهَ قَالُواللِّينَ اكَلَهُ ٱلذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهِ

مُّبِينٍ ٱقَنْلُواْ سه الشون

تا مَنتًا وجهان: ۱. الاختلاس ۲. الاشعاء

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُوٓا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبُكِتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (اللَّهُ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللهُ قَالُوا يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّيبُ وَمَآ أَنْتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهُ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَأَنفُ كُمْ وَأَنفُ كُمْ وَأَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيكٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِ فُونَ ( وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دُلُوهٌ قَالَ يَكِبُشُرِي هَلْذَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَيِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّصْرَ لِلْأَمْرَأَتِهِ الْكَرِمِي مَثْوِينَهُ عَسِي أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَأُ وَكَأُ وَكَالَا مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْارْضِ وَلِنُعُلِمَهُ، مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَلَكِئَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ عَالَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَأْ وَكُنْ اللَّهِ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْابُورَ بَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُواتًى إِنَّهُ لَا يُفَلِهُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهِ وَلَقَدُّ هَمَّتْ بِلِّجْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رِّهِ الْبُرْهِكُنَ رَبِّهِ السَّوْءَ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوْءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً اللَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ ٱلِيكُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَهِ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَّفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ اهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَلَمَّادِهِ اقْمِيصَهُ قُدُّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَودُ فَلِنْهَا عَن نَّفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرِيهَا فِي ضَكَلِ مُبِينٍ اللَّ

سُولِوُ يُوسُفِينَا اللَّهُ اللَّ فَلَمَّا سِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ الْيَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَعَالَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنٌّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّبِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدَتُهُ وَعَن نَّفُسِهِ عَفَا أَسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنِعِرِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ (٣٧) فَأَسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ ثُمَّ بَدَالْهُمُ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْإِيدَ لِيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانُّ قَالَ أَحَدُهُمُمَّا إِنَّ أَرِينِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِّي أَرِينِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَا كُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةُ نَبِتَ نَا بِتَا وِيلِةٍ ۚ إِنَّا نَرِينكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالَ لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بتَاوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَاتِيَكُمُأْ ذَالِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٌّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّ يَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَآرَبَابُ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ آمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَانِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرُ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْهِ مُ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَدِحِبَى ٱلسِّحِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَيِّهُ، خَمْرًا وَأَمَّا ٱلآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ ٱلطَّايْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِيَ ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (١١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّي أَدِيْ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ ٱفْتُونِي فِي رُءْ بِنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ بِا تَعْبُرُونَ ٣

عَادَيَاتٌ

قَالُوٓ ٱ أَضْغَنَتُ ٱحْلَيْرٌ وَمَا نَعَنُ بِتَاوِيلِ ٱلْاحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ 🏐 وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ آنَآ أُنْبِتَثُكُم بِتَاوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهُا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبَّعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِدِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَا كُلُونَ ﴿ أَنُّهُمَّ يَاتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كُلُنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱينُونِ بِهِ عَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعِ الَّي رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ أَنَّ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رُود تُّهُ وعَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّلدِقِينَ (اللهُ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَ اخْنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَمْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ اللهُ الله



بالسوء السوء البال البال الثانية يأه الد المشبع المورة الثانية

ه وَمَا أَبُرَيُّ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوِّءِ أَلَّا مَا رَحِمَ رَيِّ ۚ إِنَّا رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱينُونِ بِهِۦٓ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَلَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ١٠٠ قَالَ ٱجْعَلِّني عَلَىٰ خُزَّابِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۗ (0) وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْارْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَامَن نَشَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٠ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ أَينُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنَ ابِيكُمْ وَ الْاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَاتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقَ رَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَثُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهُ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أَنقَكَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ فَالْواٰيَتَأَبَاكَامُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْتُلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَنِفُظُونَ ٣

قَالَ هَلَ - امَّنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِن تُكُمُّ عَلَيۡ أَخِيهِ مِن قَتْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حِفظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّ وَلَمَّافَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتِ النَّهِمُّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِي هَانِهِ و بِضَاعَثُنَا رُدَّتِ الْيَنَّاوِنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ فَالَالَنُ ارْسِلُهُ,مُعَكُمُّ حَتَّى تُوتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَالْنَيْنِ بِهِ عَ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْ خُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنَ ابْوَب مُّنَفَرِّقَةً وَمَا أَغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمُ وَأَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِهَ أَوَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوِئ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا ٓ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ اللَّا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ١٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيثُ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِمْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ وَإِن كُنْتُمْ كَيْدِبِينَ اللهِ قَالُواْ جَزَوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُم كَذَالِكَ نَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كُذَاكِ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَآةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيكُ اللهُ عَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ـ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ أَقَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ احَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نُرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿



قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَنعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱسْتَنْعَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمُ وَأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدَاخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَّطَتُ مْ فِي يُوسُفَ ۚ فَكَنَ ابْرَحَ ٱلارْضَحَتَى يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( ) أرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَكَأَبَانَا إِنَ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَاوَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ وَأَنفُسُكُمْ وَأَمْرًا فَصَ بِرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَاتِينِي بِهِ مْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (١٨) قَالُواْ تَأَلَّلُهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي وَحُرْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠

عگسي وفظ

يَنَئِنَيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُوا مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَأْتِكُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ٧٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجِلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجِيزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ اللَّهِ عَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ انتُمْ جَلِهِ لُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَ. نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأً إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ أَنْ قَالُواْ تَأْلَلُهِ لَقَدَ - اثْرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ ١١٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْمٌ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِ بِأَهْلِكُمُ وَأَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ مَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلا أَن تُفَيِّدُونِ ١٠٠ قَالُواْ تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٠٠

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقِيلُهُ عَلَى وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمَ اقُل لَّكُمُ وَ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لِنَادُنُو بِنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَوۡفَ أَسَتَغَفِوُلَكُمُ رَبِّنَّ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِيٓ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ١٠٠ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُحَدِّلًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا اتَاوِيلُ رُءْ يِنيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدَاحْسَنَ بِيَ إِذَ اخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبُدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَسَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٥٠ ٥ وربِّ قَدَ-اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْارْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْاخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنَ الْبَآءَ ٱلْغَيُّب نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذَاجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُومِنِينَ الله



يَشَاءُ إنَّهُو رجانِ

وجهان:

1. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
٢. تسهيل
الهمزة

وَمَاتَسَكُهُمْ مَكِيَّهِ مِنَ اجْرُّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ وَكَأَيِّن مِّنَ -ايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَا مِنُوا أَن تَاتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّن عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَانِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِيَ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِم مِّنَ اهْ لِٱلْقُرِيُّ أَفَامُرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ اللَّهِ مَثَّ وَلَدَارُ ٱلْإِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ الْعَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ حَتَّة إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُكِيمِ مَن نَسَالَةً وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْالْبَاتِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِعِ وَلَكِنِ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ الله

وَهُدِئ وَهُدُئُ



. مُسَجِّىٰ



وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنِي وَمَا تَغِيضُ ٱلارْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ بِمِقْدِارِ اللهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سُوَآءُ مِّنكُمْ مَّنَاسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ (١١) لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَعَفَظُونَهُ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ إِن ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُ مِمَّ اللَّهِ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِمِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكُهُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِينَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱللَّحَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسَ تَجِيبُونَ لَهُ رِبشَيْءِ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ، وَمَادُعَآءُ ٱلْكِنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ (١٥) وَيِلِّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِإِلْغُدُو وَأَلَاصَالِ اللهِ أَن قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلَ افَأَتَّخَذَتُم مِن دُونِهِ وَأُولِيآ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلَاعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُنَّ وَٱلنُّورُ اللهُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ عَنَسُبُهُ ٱلْمُنْ عَلَيْهِمْ قُلُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ﴿ اللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ اوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَاتُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلبّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مُثَلَّكُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْارْضِ كَذَالِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْامْثَالَ (١١) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنِيُّ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَاتَ لَهُم مَّافِي ٱلارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ، لَأَفْتَكُوَّأْ بِهِ عَ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَهَادُ اللَّهِ

ELTAN



ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ( الله كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَهُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ۚ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلْيَهِ مَتَابِ (١) وَلَوَانَّ قُرْءَ انَّاسُيْرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْارْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْامْرُ جَمِيعًا ٱفَلَمْ يَأْتِصَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن لَّوْ يَشَآآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَاُّ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِن دارِهِمْ حَتَّى يَاتِي وَعَدُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُمْ رَيَّ بُرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِعُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ وَأَمْ تُنْبَتِهُ فِنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَّلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلُّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (اللَّهُ لَمَّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِ أَولَعَذَابُ ٱلاِخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١٠٠

لَهَدِئ



ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلَانْهَارُ أُكُلُهَا دَآبِمُ ۗ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّفَوْأَ وَعُقْبَى ٱلْكِيفِرِينَ ٱلنَّادُ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَيَفُرَحُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلاَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ قُل انَّمَآ أُمْرَتُ أَنَ اعْبُدَ اللَّهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ عِلْمَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ (٣٠) وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ١١٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلًامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ وَأَزْوَجُاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَاتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَب اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَب اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللّهِ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلْ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وَأُوْنَتُوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ( اللهُ أُولَمْ يَرُواْ انَّانَاتِي ٱلارْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةٍ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ

ٱلْجِسَابِ (اللهُ) وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيكً

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَنْفِرُ لِمَنْ عُفِّبَي ٱلدِّارِ اللهِ



وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَ الْجِمَاكُمْ مِّنَ -الِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُم بَلاً " مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمُ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمُ وَلَين كَفَرْتُمُ وَإِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ مُوسِينَ إِن تَكَفُرُواْ أَننُمْ وَمَن فِي ٱلأرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ اللَّ ٱلْعُ يَاتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ اللهِ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمُ وَإِلَّا أَللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوكِهِ بِهِ مَ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ اللَّهُ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مُواَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِيرِ السَّمَوَتِ وَالْارْضِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ وَلَوْخِرَكُمُ وَإِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِنَ انتُورُ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِشُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿

م مُّسَحِيٰ وفشا

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُ مُ وَإِن نَّعَنُ إِلَّا بَشَّرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكَ لَنَا أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَ بِنِ اللَّهِ إِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدِىنَا شُجُلَنَّا وَلَنصَّبِرَكَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ ارْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُلِكُنَّ ٱلظَّيلِمِينَ اللهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلَّارْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ عَلَى وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُ لُجَبِّ ارِعَنِيدٍ (١) مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقِي مِن مَّآءِ صَكِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَاتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ ، عَذَابُ غَلِيظُ ١٠ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ وَوَ أَعْمَالُهُ مُكْرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيَاحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

وَعِيدِ إنبات الياء وصاد

أَلَمْ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ بِٱلْحَقِيُّ إِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمُ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ (") وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ وَأَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِّكًا فَهَلَ انتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءُ قَالُواْ لَوْ هَدِىنَا ٱللَّهُ لَمَدُ يَنَكُمُ مَ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْاَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعُدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ أَكُرُ فَأَخْلَفْتُكُمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيعٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَدْتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّمُهُمْ فِهَاسَلَنُمُ اللهُ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ السَّ

تُونَىٓ أُكَلَهَاكُلُ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مِنْذَكَّرُونَ اللَّهُ وَمَثَلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلارْضِ مَالَهَامِن قَرادٍ (اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِ ٱلاَحِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ اللهِ جَهَنَّمَ يَصَلَّوْنَهَا وَبِيسَ ٱلْقَرَادُ اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَقُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وَ إِلَى ٱلبِّادِ اللهُ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّكُوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلأَنْهَدُ ﴿ اللَّهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

خَبِيثَةٍ أجتثت ضم الشوين وصلا



وَءَاتِهَ كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَ أَإِنَ ٱلِإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ ٱلأَصْنَامَ اللهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّي وَمَنْ عَصِانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ رَّبُّنَّآ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلَ افْتِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَأُرْزُقُهُم مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ (اللهُ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِنُّ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلاَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَآءِ اللهِ ٱلْحَمْدُيلَةِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيعُ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعاآء عَلَى رَبُّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللَّ وَلَا تَحْسِبُكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تِشَّخَصُ فِيهِٱلَابْصَرُ ٣

مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهم لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَائِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَآ أَخِرُنَآ إِلَىٰٓ أَحِلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهُ وَسَكَنتُم فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلاَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ( فَلا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (١) يَوْمُ تُبَدُّلُ ٱلارْضُ غَيْرُ ٱلارْضِ وَٱلسَّمَوْتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهِّ الِهِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْاصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغَشِيٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتِّ انَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ هَنذَا بَكُنُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ وَلِيذً كُرَ أُولُوا الْالْبَبِ ١٠٠٠

وَتَرِي



وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَّهَا لِلنَّنظِرِينَ ۖ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١٧٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَٱلْارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْمَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُّ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَمُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مْ لَهُ, بِخَدِرِنِينَ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَنْخِرِينَ اللهُ وَإِنَّا رَبُّكَ هُو يَعْشُرُهُمُ أُو إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنسَانَ مِن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسَنُونِ ١٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن بَّادٍ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسَنُونِ اللهِ فَإِذَا سَوَيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلِجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبِيٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهِ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمَ اكْن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خُلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِ مِنْ حَمَاإِمَسْنُونِ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ وَأَجْمَعِينَ اللَّ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَـُذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيعُ اللَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ وَٱجْمَعِينَ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزَءٌ مَقْسُومُ ﴿ اللَّهِ مِنْهُمْ جُزَءٌ مَقَسُومُ ﴿ اللَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنِ وَعُيُونٍ ١٠ اُدُخُلُوهَا بِسَلَمٍ - امِنِينَ ١٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَّا عَلَىٰ سُرُرٍ ثُمُنَقَ بِلِينَ اللهُ لَايتُمَدُّهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرَجِينَ اللهُ ا نَيَّ عَبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلالِيمُ ١٠٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

وَعُيُونٍ اَدْخُلُوهَا وصلا اضم التنوين



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٣٠٠ قَالُواْ لَانَوْجَلِ انَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ١٠٥ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَسِّرُونِ ١٠٠٠ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ اللَّهِ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ وَأَيُّما ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ اللهِ إِلَّاءَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ وَأَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ. قَدَّرُنَأَ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ أَنْ فَلَمَّا جَآءَ اللَّهُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ حِثْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٠ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلِيقُونَ ١٠٠٠ فَأَسِّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأُتَّبِعَ ادْبُنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورُ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ ١٠٠ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلَامْرَ أَنَ دَابِرَ هَلَوُلُاءَ مَفَعُلُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ آهَـلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْذِرُونِ ٣ قَالُوٓ أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٣

جاء ال خمسة أوجه: 1-7. شهيل مع ثلاثة البدل 1-0.إبدال الهنوة الثانية أنفا مع القصر أو

> وُجاءً وجهان؛ ١٠ إبدال الهمزة الثانية ألفا مع للد المشبع ٢٠ تسهيل







削削,为,为,如,如,如 وَتَحْمِلُ أَثْقَ الْكُمُ وَإِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشُقّ ٱلانفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوكُ رَّحِيدٌ ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْفِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابَرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدِيكُمُو أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ الَّذِيَّ أَسْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَأَءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوُكَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْاعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأَمُر وَّ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِ ٱلارْضِ مُغْنَلِفًا الْوَنْكُمُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

وَتَرِي

وَأَلْقِي فِي ٱلْارْضِ رَوَّسِي أَنْ تَعِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ مَهُمَّ مَمْ مَدُونَ اللهُ وَعَلَامَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهُمَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَّا يَغَلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيعٌ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُغُلُّقُونَ أَمُونَ عُنْ أَمُونَ عَيْرُ أَحْيَا أَءُومَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ اللَّهُ أَوْدُ إِلَا أَكُورُ اللَّهُ وَكِيدٌ فَٱلَّذِيكَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُكُمْ لِللهِ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلاوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنَ اوْزِارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ٱلَّا سَاءً مَايَزُونِ ١٠٠٥ قَدُمَكَرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْكَنَّهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبِّلهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ

فَأَتِّٰ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَّكُمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوبِ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكِيْفِرِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ تَنُوفِنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمُ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعٌ بَكِيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ فَأَدْخُلُوۤ الْبُورَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَيِيسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🖑 🏟 وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ مَاذًآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ خَيْراً ۗ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِمَا ٱلانْهَارُ لَمُمْ فِهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَٰ لِكَ يَعِزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ لَنُوَفِّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ طَيِّبِينَۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَلِّينَظُرُونَ إِلَّا أَن تَالِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُنَّالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهُزِءُونَ اللَّ

مَثُوي

وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ فِيءِمِن شَيْءٍ نَحُنُ وَلا ءَابَ آؤُنا وَلا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَفَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُسِينُ الله وَلَقَدُ بَعَثَ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَثُ أَعَبُدُوا أَلَّهُ وَآجَتَ نِبُواْ ٱلطَّنغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدِ مَهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُتَّهِدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّاصِرِينَ اللَّهُ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّ أَكُثُّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِدِبِينَ اللهِ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءِ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلاَخِرَةِ أَكُبُّرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يِتُوكَّ لُونَ ١١٠

هَ **دِئ** 

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِمْ فَسَتَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلارْضَ أَوْ يَانِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَاخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أَوْ يَاخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيكُمْ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُ أُ ظِلَالُهُ عِن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآمِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيلتهِ يَسْمُحُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلأرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ يَغَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوۤا إِلَاهَايِنِ ٱتْنَيَنِّ إِنَّمَا هُوَ إِلَا أُوَحِدُّ فَإِيَّنَى فَأَرْهَبُونِ ١٠٥ وَلَدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَحِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلطُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥





لِكُفُرُوا بِمَا ءَانِيَنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَ هُمِّ تَاللَّهِ لَشُتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمَنَاتِ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِٱلْانتِي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ اللهُ يَنُورِي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيْمُسِكُمُ مُعَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنَّرَابُّ ٱلْاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ٣ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْاحِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَةِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْاعْلِيٰ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَلَوْ مُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ وَإِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِثُونَ ١٠٠ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْفُسُنَيْ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرُطُونَ ٣٠ تَأَلَّهِ لَقَدُ ارْسَلُنَاۤ إِلَىٰ أُمَعِمِّن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُ اللهُ اللهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ۖ اللَّهِ

ظكل وقفا وجهان: ١.التغليظ وهو المقدم. ٢. الترقيق.

وقفا جماء برو و مراد و و و مراد و و مراد و و مراد و و مراد و المراد و المالية المالية و المالية

وَهُٰدِئ وففا

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلَانْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ اللَّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلاعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهَ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ۖ وَأُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ أَنَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْنِلَفُ ٱلْوَنْهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً لِقَوْمٍ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ نَكُمْ وَمِنكُرُمَّ نَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَّدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ ايْمُنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ اللهِ يَجْمَدُونَ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ انفُسِكُورُ أَزُوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ازْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِٱلْمِطِلِ يُومِنُونَ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْارْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْامْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 🖤 ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَدُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَ رَأَ هَلَ يَسْتَوُرَ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ احْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٠٠) وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِمَاهُ أَيْنَكَا يُوكِجِهِ لَهُ لَا يَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُو وَمَن يَامُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ وَيلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْارْضِ وَمَآأَمَرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ١٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنَا بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْابْصَدَرَ وَٱلْافْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ اللهُ الطُّلِيرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ السَّكَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ اللَّ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودٍ ٱلَانْعَامِ بُيُّوْتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ اصُوافِهَا وَأَوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثَنَّا وَمُتَنعًا إِلَىٰ حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِيْدُ نِعْمَتَهُ. عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ الله فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَكَغُٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحَاثُرُهُمُ الْكَنِفِرُونَ ١٠٠ وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُوَّ لَا يُوذَبُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( وَإِذَا رَءَ اللَّذِينَ ظَلَّمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَإِذَا رَءَاالَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلِآءِ شُرَكَآ وَيُلاِّهِ شُرَكَاۤ أَلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ الَّيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِذِبُونَ ١٠٠ وَٱلْقَوْا الى اللَّهِ يَوْمَهِ إِ السَّالَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ر<mark>يم|</mark> وفضًا (الموضعان)

ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَلَّهُ وا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ انفُسِهم وَجِعُنَا بِكَ شَهيدًا عَلَى هَنَوُلآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلِاحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهِى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّمُ تَذَكُرُونَ ال وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلَا يُمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانكُرُدُخَلا بَيْنَكُمْ وَأَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْنِي مِنُ امَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَئِينَانَ لَكُمْ مُومَ الْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ اللّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَأُمَّةً وَيَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

وَهُدِئ وفنا القال القالة المؤلفة

وَلَا نَنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَلُزِلَّ قَدَمُ بُعُدَ بُوتِهَا وَتَذُوفُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُ مَعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُه تَعْلَمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُرْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤ ٱجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِحًامِّن ذَكَر آوُانيْنِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَنُحْيِينَـُهُ حَيَوْةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْ زِيَنَّهُمُو<sub>َ</sub> أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انْ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيعِ ١٠٠ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مِّ يَتُوكَ أُونَ اللَّهِ إِنَّا مَا سُلْطَنْنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بُدَّلْنَاءَ اينةً مَّكَانَ ءَاينةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بِلَ اكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ**هُٰدِ**ئ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّلِكَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانُّ عَكَرِكٌ مُبِيثُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ اللِّهِ مُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ اللَّهِ مِنْ النَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ اللَّهِ مِنْ لَا يُومِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنُ احْدِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَينًا بِإِلايمنِ وَلَنكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مُعْضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْسِا عَلَى ٱلَّاخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِيفِرِينَ اللَّهُ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرُهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ اللَّهِ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلاَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ وَصَابَرُوٓا إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ 調が、

ا يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَقِي كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ - امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصَّنَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلِقَدَّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رُزَقَكُمُ أَلِلَّهُ حَلَالُاطَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ السَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُم ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَا مَتَكُمْ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ البِيمُ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ





عَسِيٰ رَيُّكُورُ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ حَصِيرًا ( ) إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُومِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمُ وَأَجْرًا كَبِيرًا ١٠ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَيَدْعُ ٱلِانسَنُ بِٱلشَّرِ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلِانسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ إِينَانِ فَمَحَوْنَا ءَايَةُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا عَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا اللهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُغِرْجُ لَهُ يُوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَبَّا يَلْقِنهُ مَنشُورًا ١١ أَقُرأُ كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّن آهْ تَدِي فَإِنَّمَا يُهْ تَدِي لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرِيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللهُ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن مُهُلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُوا فِنهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٠ وَكُمْ اهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفِي بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا الله مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلِنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا الله وَمَنَ ارَادَ ٱلْاخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُومِنٌ فَأُوْلَيَهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠ كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآءِ وَهَتَؤُلآءِ مِنْ عَطَآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَيِّكَ مَعْظُورًا ۞ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ا لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا - اخْرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل ﴿ وَقَضِيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا يَلْغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُمَا أُفِّ وَلَا نَنَهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ١١٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَّبُكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُورُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلا قُرِيدِ كَ غَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُونِ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ١٠٠

مُحَظُّورًا

أنظر

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا (١٠) وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلِّ ٱلْبَسَطِ فَنُقَعُدَ مَلُومًا مِّعَسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِرًا بَصِيرًا ١٠ وَلَا نَقْلُواْ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَاقٍ غَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورُ إِنَّ قَلْلَهُمْ كَانَ خِطْئَ كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (أ) وَلَا نَقَتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغُ أَشُدُّهُ، وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاك مَسْوُلًا الله وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْمُمْ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا اللهِ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١٠ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْارْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْارْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِكَ مَكْرُوهَا ١٠

ذَلِكَ مِمَّآ أَوْجِيٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا - اخَرَفَنُلْقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ إِنَّ الْفَأَصْفِيكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ وَ إِلَّا نَفُورًا ١ قُللَّوْ كَانَ مَعَهُ وَءَالِمَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَغَواْ الَّىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الن السُبْحَنَاهُ، وتعَالِي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا السَّ يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ الَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ ، وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ وَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمْ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمُ وَقُرَأُ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبِرِهِمْ نَفُورًا اللهُ غَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴿ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْامْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُوٓا أَ•ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَكًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهُ

مّسجورًا



﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً اَوْحَدِيدًا ۞ اَوْخَلَقًامِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ وَأَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتِي هُو فَلْ عَسِيَّ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَـمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثَتُمُو إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠ زَبُكُورُ أَعْلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُورُ أُوان يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَئِنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٠ قُلُ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُويلًا ١٠ ٢ وَلَيْكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِيهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَذَا وَرًا وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ٥٠٠

وَمَامَنَعُنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلاَوَّلُونَّ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَامُواْ بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْاينتِ إِلَّا تَخُويفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انْ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمُ وَ إِلَّا كُلُغْيَنًا كِبِيرًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَآسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اللهُ قَالَ أَرَ يُنكَ هَنْذَاٱلَّذِي كَرُّمْتَ عَلَى لَبِنَ اخَّرْتَنِ ، إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (00) قَالَ أَذْهَبُ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزّاً وَكُوْجُزاءً مُّوْفُورًا الله وَأَسْتَفُرْزُ مَنِ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِ ٱلْامْوَالِ وَٱلْاوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُكُنُّ وَكَفِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَعُواْ مِن فَصَلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

ٱلرَّئُحُ بِيا

ء أسجك وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

> أرَّ يُبِنْك وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

اخرتنِ اثبات الباء وصلا

وحذفها وقفا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِمَكُمْ وَ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ كَفُورًا اللهِ ٱفَأَمِنتُمُو أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ المَامِنتُ مُوا أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرِي فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنُ اوِتِي كِتَلَبُهُ، بِيمِينِهِ، فَأُولَتِهِكَ يَقُرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمِيْ فَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ أَعْمِيْ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٧) وَإِنكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَآتَغَنَدُوكَ خَلِيلًا اللهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيُّنَا قَلِيلًا اللهِ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٠٠٠

\$13.50 PM

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلَارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةً مَن قَدَ ارْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَّا وَلَا تَجَدُلِسُنَيْنَا تَحُويلًا ﴿ ۖ الْقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ١١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَسِيَّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا (٧٧) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطُ نُنَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَكَانَ زَهُوقًا (٥٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى ٱلإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَوا بِحَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَتُوسُا الله قُلْكُ لُيْعَمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدِي سَبِيلًا (اللهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ امْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ ء عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠٠٠

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّيَكَ أِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٧٠٠) قُل لَّينِ أَجْتَمَعَتِ ٱلِانشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَاتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَا يَا تُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٠٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبِيٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ( اللهُ وَقَالُواْ لَن نُومِر ) لَكَ حَتَّى تُفَجِّرُ لَنَامِنَ ٱلَارْضِ يَنْبُوعًا اللَّ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِرَ ٱلانْهَارِخِلالَهَا تَفْجِيرًا ١٠ اوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ قَبِيلًا ١٠٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقِي فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُومِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًا نَقَرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُومِنُوٓ الإِذْجَاءَهُمُ ٱلْهُدِئَ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْارْضِ مَلْيَكُ أُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ لِياآءَ الباء الباء وسلا وسلا وسلا وسلا وسلا

المنابعة الم

فَأَ بِي وفقا

ۿڬٷؙڵٳٙ<u>؞</u> الَّا

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ياءً مع المد الشيع ٢. تسهيل

الهمزة الثانية

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَكُمُ وَأَوْلِيَاءَ مِن دُونِدٍ - وَنَحْ شُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُما

وَصُمَّا مَّا أَوْنِهُمْ جَهَنَّمُ كُلُمُ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ مُسْعِيرًا ۞ ذَلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِنِنَا وَقَالُوۤاْ أَ.ذَا كُنَّا عِظَمَا

دَيِكَ جَرَاوُهُمْ بِالْهُمْ مَعْرُوا بِيَكِيلُوفَانُوا الْهُ الْمُدَا مُنَا عِظْمَا وَرُفَنَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَاللَّهِ مَا وَلَمْ يَرُوا انَّ أَلَّهُ

اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعَلَٰقَ مِثْلَهُمْ وَالْمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ مِثْلَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّا الللْمُلْمُ الللْمُ

وجعل لهمرُ اجلا لاريب فِيهِ فابى الطَّالِمُون إِلا كَفُورا اللهُ عَلَى الطَّالِمُون إِلا كَفُورا اللهُ قُلُ لُو انتُم تَمْلِكُونَ خَرَاآيِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُمُ مُخْشَيةً

ٱلِانفَاقِۚ وَكَانَ ٱلِانسَانُ قَتُورًا اللهِ وَلَقَدَ -انْيَنَامُوسِيٰ يِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَتِّ فَسْتَلْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِفِرْعَوْنُ

ۦؙٳؽؙٮؾؚؠؽۣڹٮٛؾؚ؋ڛؙؙؙؙؙۜٛڝؙؙڔؘڹۣ؆ۣٳ۪ڛٞڗ؞ؚٙڡۣڸڶٳۮ۫ۘجؙاءَۿؘؠؙڣقالڵهۘ؞ڣۣٮٞڕڠۅۨڽٛ ٳڣۣۜڵٲؙڟؙؙڹؙؙؙۘٛػؘيػمُوڛ۪ؽؗمۺڂۘۅڒٵ ؖٛٛ؆ؙٛۜ قَالَڵڡؘۜۮٞعَلِمْتَمَاۤٲۏڒڶ

هَ وُلاَهِ أَلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لأَظُنُّكَ يَعَوْرَ فَا إِنِي لأَظُنُّكَ يَعَوْرَكُ مَثْ بُورًا اللَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِّنَ ٱلارْضِ

فَأَغْرَقَنْكُهُومَنِ مَّعَهُ جَمِيعًا آنَ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ

ٱسْكُنُواْ ٱلارْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلاِخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

797

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّ

وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ مَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا النَّ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا الْ

قَيْحًا لِيَنْ ذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَذُنْهُ وَثُبَيْرَ ٱلْمُومِنِينَ ٱلَّذِينَ

يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ وَأَجْرًا حَسَنًا ١١ مَّكُونِينَ

فِيهِ أَبَدًا ١٣ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا ١٠

مَّا لَهُمْ بِهِۦمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّا بِهِمُّ كُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ افُوَاهِ هِمْ أَرُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلَّكَ بَحِيُّ نَفْسَكَ عَلَىٰٓءَ إِبْرِهِمُ وَإِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى أَلَارْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُوهُ أَيْهُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتِهَاصَعِيدًاجُرُزًا الله المُحسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنَ - ايْكِنَا عَجَبًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذَ اوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهِفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ عَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنَ امْرِنَا رَشَدًا اللهُ فَضَرَ بْنَاعَلَى ٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهِّفِ سِنِينَ عَدَدًا اللَّ ثُمَّ بَعَثَنَاهُمَ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصِيٰ لِمَالِبِثُوٓا أُمَّدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْكَةً - امَنُواْ بِرَيِّهِ مْ وَزِدْنَهُ مُ هُدًى ١٠ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُوَاإِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَا مَّالَّقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١١ هَ مَوْكُلآء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِةِ ءَالِهَا لَّهَ لَّوْلَا يَاثُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَكِنِ بَيِّنِ فَكَنَ اظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

اوي وقفا

هُدئ وفقا

وَإِذِ آعَنَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن امْرِكُو مَرْفِقًا ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غُرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنَ -ايَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُنْ شِدًا ١٧ وَتَعْسِبُهُم وَأَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بُسِطُّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّنَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالْعُصُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَالْمِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرَ ايُّهَا أَزْلِي طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ وَأَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمُ وَ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا اَبَدًا اللهِ

وَتَرِي

المهتكِ إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وَأَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَّأَ رَّبُّهُمْ وَأَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِي أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ وَ إِلَّا مِلَّ ءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمُو أَحَدًا ١ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِينَ أَن يَهْدِينِ ، رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَّدًا الله وَلِبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ تُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِيثُوَّ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلارْضِ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِ مِن دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ إِلَيْكَ مِن كِتَالُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكُلِمَا يِهِ ، وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا ٧

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ أَوَلَا نُطِعْ مَنَ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنَ إِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هُولِهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فَرُطَا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ أَنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِيسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنَ احْسَنَ عَمَلًا اللهُ اوْلَيْك لَهُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَعَرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلانْهُ رُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اسَاوِر مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فيهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ نِعْمَ الثُّوابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا (٣) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنَ اعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللهِ كِلْمَا ٱلْجُنَايْنِ عَالَتُ اكْلَهَا وَلَمْ تَظُّلِهِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ١٠ وَكَانَ لَهُ,ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ، وَهُو يُحَاوِرُهُ, أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا



وَدَخَلَجَنَّ تَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ إِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا (٣٠) قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّنكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٠ وَلَوْلَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّهَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَسَرَنِ أَنَآ أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ ٢٨ فَعَسِي رَبِّي أَن يُوتِينِ عَنَيْرَامِّن جَنَّذِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا الله الوَيْصِيحَ مَا وَهُ هَاعُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبُ اللهِ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ - فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فَهَاوَهِي خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَ اوَيَقُولُ يَلْيَنِنِي لَمُ اشْرِكَ بِرَبِي أَحَدًا (١٠) وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةُ يُنَصُّرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ اللَّكَ ٱلْوَكَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّهُ وَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقُبًا ﴿ وَاضْرِبْ هُمُ مَّثَلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ ٱنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا السَّ

يُوبِيَنِ إثبات الياء وسلا



وَتَرِيْ ب<sup>ش</sup>

> فَّ رَّىٰ وفشا

وَرِءِا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُّ وَكَانَ ٱلإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُومِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِيٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وَ إِلَّآ أَن تَانِهُمْ سُنَّةُ ٱلاوَّلِينَ أَوْ يَانِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُوٓا عَاكِتِي وَمَآاَ أُنذِرُواْ هُزُوَّا (00) وَمَنَ اظْلَرُمِمَّن ذُكِّر عَايَنتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَّاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِن لَدْعُهُ مُورَ إِلَى ٱلْهُدِى فَلَن يَهْ تَدُو أَإِذًا الله وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَو يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عِمَوْبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرِيّ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَالِمُهْلِّكِهِم مَّوْعِدًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتِىنَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبِلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَامْضِيَ حُقُبًا (٥٠) فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأُتُّخُذُسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ سَرَبًا (اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِمْهُ ءَ إِنْنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ﴿ ۚ قَالَ أَرَيْتَ إِذَا وَيُنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنْسِنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنَاذَكُرُهُۥ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ أَنَّ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۦ فَأُرْتِذَكَّا عَلَيْءَ اثِارِهِمَا قَصَصَا ﴿٣٦) فُوجَدَاعَبِدًا مِنْ عِبَادِ نَآءَ انْيُنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ وَاللَّهُ مُوسِيٰ هَلَاتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ ۽ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا 🐠 قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٦) وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَالَهُ تَجُطُ بِهِ - خُبْرًا (٧٧) قَالَ سَتَجِدُ نِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ فَا لَا اللَّهُ قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلَنِي عَنِشَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرُقِهُ أَقَالَ أَخْرَقَنُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَلَمَ اقُلُ الَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ۚ فَالَ لَا نُوْاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِّنِي مِنَ امْرِي عُسِّرًا ﴿٧٠﴾ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلَهُۥ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿٣٣﴾

أَرَّيْتُ وجهان: ١. الإبدال ٢. التسهيل نبعُ وصلًا وصلًا

تُعلِمن اثبات الياء وصلا وحذفها وقفا

إمرا الشخيم مع توسط البدل. ويجوز مع والإشباع وجهان: الداء وهوالمقدم وهوالمقدم. ۲. ترفيتها.



﴿ قَالَ أَلَوَ اقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ٧٠٠) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواُ انيُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧﴾ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنَيِّنُكَ بِنَاوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ امْسَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنَاعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَاخُذُكُنَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا الْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَاوَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدْنَا أَن يُبُدِّلُهُمَارَجُهُمَاخَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبُ رُحْمًا المُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ ٱشْدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِن رَّبَكَ وَمَا فَعَلَنْهُۥ عَنَامْرِئُ ذَٰلِكَ تَاوِيلُ مَالَمُ تَسْطِع عُلَيْهِ صَبْرًا ١١٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اللهُ

ذكراً التفخيم مع توسط البدل. ويجوز مع القصر والإشباع وجهان التخيم الراء إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْارْضِ وَءَ انْيُنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا الله ﴾ فَٱنَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَأَ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا اللهِ وَأَمَّامَنَ امْنَ وَعَمِلُ صَلِحًافَلُهُ ,جَزَّاهُ ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ امْرِنَا يُسْرًا ١٠٠٠ ثُمَّ ٱنَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتْرًا ﴿ كُذَالِكَ وَقَدَاحُطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ أَنَّهُمُ ٱلَّهُمَّ ٱلَّهُمَّ ٱلَّهُمَّ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا (١٠٠٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلارْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَاوَبَيْنَاهُۥ سُدَّا الْ اللَّهُ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ إَجْعَلْ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٠ اللهُ الله قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَازًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا ٱسْطَى غُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ.نَفِّبَا اللهُ

سِيرِّاً التفخيم مع ويجوز مع القصر والإشباع وجهان الداء الراء وو اللام

قَالَ هَنْذَارَحْمَةٌ مِن زَّبِيَّ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ. دَكَّ أَوَّكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الله ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِلْهِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ غَمَعْنَهُمْ جَمْعًا الْ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكِيْفِرِينَ عَرْضًا الْ<sup>ا</sup> ٱلَّذِينَ كَانَتَ اعْيُنُّهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ ١٠ الْفَحْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ نُزُلًا ١٠٠ قُلْهَلُ نُنْتِثُكُم بِٱلْاخْسَرِينَ أَعْمَنَالًا ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (اللهُ اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، غَيِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَلَانْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْ الْكَاذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوَّا الْ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا السَّا خَلِدِينَ فِيَهَالَايَبِغُونَ عَنْهَاحِوَلًا ﴿ ﴿ أَنَّ أَلُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن لَنفَدَكِلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَابِمِثْلِهِ عَدَدًا النَّ الْعَلْ الْ انَّمَآ أَنَاْ بَشُرٌ مِنْلُكُمْ يُوحِيٓ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمُ وَ إِلَهٌ وَاحِدُّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ رَبِّهِ عِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا النَّ





كَهِيعَصَ

وجهان: ١. الإشباع ٢. التوسط

يَلْرُكِرِيًّا عُ إِنَّا وجهان: ١- إبدال واواً مكسورة ٢- تسهيل اللهمزة الثانية

يَنيَحِيٰ خُذِ ٱلْكِتَنبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا الله وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا اللَّ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَنَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الله وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنَ اهْلِهَا مَكَانَاشَرْقِيًا ١٠٥ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويَّا ١ ۖ قَالَتِ انِّي أَعُودُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتَ ابْنَ يَكُونُ لِي غُلَكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمَ الْدُبَغِيَّا ١٠ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَكُهُ: عَالِيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا أَوَّكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتَ به عَمَكَانَا قَصِيبًا (١٠) فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْنَتَنِي مِثُ قَبْلَ هَلْذَاوَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادِ مِهَا مِن تَعْنِهُ ٓ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿٣﴾ وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللهُ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكُنُ اكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ مَا فَكُنُ اكْلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْحًا فَرِيًّا اللَّ يَتَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا اللهُ فَأَشَارَتِ الْيَهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ١١٠ قَالَ إِنِّي عَبُّدُ ٱللَّهِ } اتِمنِي ٱلْكِنَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيتَ الس وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصِنِي بِٱلصَّاوَةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ ۖ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا آنَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًا اللهُ عَيسَى أَبْنُ مَرْيمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّسُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٢٠ ﴾ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَٰذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَ اللَّهِ مَا خَلَفَ ٱلْاحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ السِّمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَّ لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ١٠٠

عِيسِي

وَأَنذِ رَهُرْ يَوْمَ ٱلْحَمْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلاَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُومِنُونَ الله المَّا إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْارْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (اللهُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانَ صِدِّيقًا تَبِيتًا ﴿ إِنْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَأُتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ إِنَّ السَّمِ لَا تَعُبُدِ الشَّيْطَانَ آبِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ انتَ عَنَ-الِهَتِي يَّ إِبْرُهِ مِي لَمْ اللهِ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكً سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبّي ۖ إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِينَ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اللهِ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا انْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيَّ إِنَّهُ,كَانَ مُغْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا الله

وَنَكَدَيْنَهُ مِنجَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ يَجِيًّا ١٠٠ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَلِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيتَ الْآنُ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَّبِيتًا اللهُ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلُهُ. بِٱلصَّلُوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عِمْرَضِيًا اللهُ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئن إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبَيَّ الْ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا (٧٠) الْكَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّئِنَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرُهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبُنَا ۚ إِذَا لُنْلِي عَلَيْهِمُ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُوا سُجَدًا وَثِيكِيًا ١٩ ١٠٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِّ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا الله مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا الْ حَنَّنتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدَ الرَّحْنَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ رَكَانَ وَعَدُهُ مَانِيًّا ١١ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا لِلْسَلَمَا ۗ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا اللَّهُ الْكَالْخَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَنَّزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَّ لَهُ مَاكِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اللهُ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا



رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرِ لِعِنَدَ بَوِّء هَلَ تَعْلَمُ لَهُ مَسَمِيًّا ( وَيَقُولُ أَلِانسَانُ أَ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ الوَلايَذُ كُرُ الإنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيَّا اللَّ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حُولً جَهَنَّمَ مُجْتِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ وَأَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عُنِيًّا اللَّهُ مُ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ وَأُولِي بِهَا صُلِتًا ﴿ وَإِن مِّن كُولُو إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ مُمَّنْكِمِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُئِيًّا اللهُ وَإِذَا لُتَلِي عَلَيْهِ مُوَّءَ ايَنَتُنَابِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ﴾ وَكُر اهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ وَأَحْسَنُ أَثَنَا أُورِهُ يَا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ١٠٠ حَتَّى إِذَا رَأُوْاْمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا اللَّ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَ تَدَوَّا هُدُيُّ وَٱلْمِنِقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ٧٧

م هُدِئ وففا

ٱفَرَّيْتَٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايِنتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنِ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ ٱطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِنذَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَالْ ﴿ كَالَّا كُلَّا اللَّهِ كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّاكُ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَانِينَا فَرْدًا ١٠٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا اللهُ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللهُ ٱلْمُوتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ تَوْزُهُمُ وَأَزَّا ١١٠ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١١٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَين وَفَدَّا الْ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠٠ اللَّهِ اللَّهِ مَلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عُهدًا ١٠٠ وَقَالُوا التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلِدًا ١٠٠ أَلَقَدُ جِئْتُمْ شَيْءًا إِذَا ﴿ ﴾ يَكَ ادُالسَّ مَوَاتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلارْضُ وَتَخِنُّ ٱلْجَبَالُ هَدًّا ١١٠ الله الدَّعُوا لِلرَّحْمَٰن وَلَدًا اللهُ وَمَايَنُبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللهِ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ إِلَّاءَ إِنَّ ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ١٤ الْكَ أَقَدَاحُصِناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُلُّهُمُ وَءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١٠

فر أيتَ وجهان: ١.الإبدال ٢. التنا



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوجِيَ ﴿ إِنَّ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي السَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِينَةُ اَ كَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِيٰ ﴿ فَالْا يَصُدُّ نَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَأُتَّبَّعَ هُولِهُ فَتَرْدِيْ ١٠٥٥ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنعُوسِيٰ (١١) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَعِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسِيٰ ﴿ فَأَلْقِنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيٰ ﴿ فَأَلْفُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِيٰ أَنَّ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُحْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ -ايَةً اخْرِيٰ اللهِ الدُّرِيكَ مِنَ-اينينَا ٱلْكُبْرَى (١٠) أَذْهَبِ الْيَفِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي (٢٠) قَالَ رَبِ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي اللهُ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي اللهِ وَأَحْلُلُ عُفْدَةً مِن لِسَانِي اللهِ يَفْقَهُواْقُولِي اللهُ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِّنَ اهْلِي اللهُ هَرُونَ أَخِي اللهِ الشَّدُدِيدِ عَ أَزْرِي اللهِ وَأَزْرِي اللهِ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللهِ كَنْ نُسَيِّحك كَثِيرًا اللَّ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا اللَّ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا اللَّهَ قَالَ قَدُ اوِتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسِين (٥٠) وَلَقَدُمُنَنَّا عَلَيْكَ مُرَّةً اخْرِيَ (١٠)

ٱڵػؙڹڕؽ ۥۺ

إِذَاوَحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوجِيٓ ﴿ ۖ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمِيرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِهُ بِٱلسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي ١٨ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ١٦ إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ ادُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَنْلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرَ وَفَلَنَّكَ فُلُونًا " فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ شُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسِىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَّ أَذْهَبَ انتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا نَيْيَا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهِ مُرْعَونَ إِنَّهُ طَعِين اللهُ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِيٰ ﴿ فَالْارَبِّنَا ٓ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوَ ان يَطْغِيٰ اللَّ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأُرِيل الله الله عَمَا الله عَمُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِئَايَةِ مِن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدِئَ اللهُ إِنَّا قَدُ اوِحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّن اللَّ قَالَ فَمَن رَّثُكُمُا يَمُوسِيٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رُثُمَّ هَدِيْ اللَّهِ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي اللَّهِ اللَّهِ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَتِي فِي كِتَبِّلَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَي (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُفَأَخْرَجْنَابِهِۦٓأَزْوَاجَامِن نَّبَاتِ شَتِّي ٣٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوَاانْعَنَمَكُمْرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِيٰ (١٠٠٠) ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُعْرِجُكُمْ تَارَةً الحَرِيٰ اللهِ وَلَقَدَ ارَيْنَهُ ٤ كَيْتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ١٠٠٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ ارْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسِىٰ ﴿ أَنَّ فَلَنَـا تِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ. فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بِغَنْ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سِوَى اللهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعَشَّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى اللهُ فَتُولِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ أَيْنَ اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسِيٰ وَيْلَكُمُ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيَسْحَتَّكُم بِعَذَابُّ وَقَدْ خَابَمَنِ آفْتُرِي إِنَّ فَلَنَّزَعُو ٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُويُ اللَّ قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنَارْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِيٰ اللهُ الْمُعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَيتُواْ صَفَّا وَقَدَافَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

یکنس مقلا



بسوئ وففا ضجئ ضجئ

قَالُواْ يَنْمُوسِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَّكُونَ أُوَّلَ مَنَ الْقِي (اللَّهُ عَالَ ا بَلَ الْقُوَّأَ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ وَأَنَّا تَسْعِي اللهُ عَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسِي اللهُ عُلْنَا لَا تَخَفِ انَكَ أَنتَ ٱلَاعْلِيٰ ﴿ ١ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلَقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَبِي اللَّ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوَّا عَامَنَا بِرَبِّ هَلُوْنَ وَمُوسِىٰ اللهُ قَالَءَاْمَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمْ أَوْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُ قَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي ﴿ ﴾ قَالُواْ لَن نُّوثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِن ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَٱفْضِ مَآ أَنَّ قَاضٍّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّ إِنَّاءَ امَّنَا بِرَبَّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطَيْنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ ﴿ ١٧ ۚ إِنَّهُ مَن يَاتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيِيٰ ﴿ وَمَن يَاتِهِ مُومِنَّا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَيِّكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي ﴿ اللَّهِ جَنَّتُ عَدْدٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلانْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَرْكِي ﴿٥٠٠

وَلَقَدَ اوْحَيْمَا ٓ إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ ٱسۡرِ بِعِبَادِى فَٱصۡرِبَ لَمُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسًا لَا تَخَنُّفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشِيٰ ١٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ . فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ۚ وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ ﴿٧٧ يَنبَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدَانِعَيْنَكُمْ مِنْعَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلآيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوِي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيَكُمْ غَضَيِيٌّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوِيٰ ١٠٠ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدِىٰ ۞ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسِيٰ اللَّ قَالَ هُمُرَ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيٰ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ ﴿ فَرَجَعَ مُوسِينَ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، غَصْبَانَ أَسِفَّأُ قَالَ أَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِذَكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا ١٠ ٱفَطَالُ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمَ ارَدِتُّمُ وَأَن يَعِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفَتُمُ مَوْعِدِي ﴿ مَنَّ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَّنَا حُمِلْنَآ

أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ



أَفُطُالُ وجهان: ١.التغليظ وهو الشدم. ٢. الشرقيق.

أَلَّقِين وفضًا

يُوَيُوْطُنُهُ ٢٠٠١ ١٠٠١ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسِي فَنَسِي ١٠٠ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَزِجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ١٠٠ وَلَا يَمَٰ لِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعًا ١٠٠ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَذُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ - وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٰ اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّواْ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ عَ أَفَعُصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلْ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرَّتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنَ اثَر ٱلرَّسُول فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ اللَّهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُهُ.وَٱنظُرِالَىٰٓ إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (")

MINIMA (PIA) MINIMA

تُنَبِعُنِ إشان الياء وصلا وحثها وشا

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ الْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدَ ـ الْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا وَحُرًا اللهُ مِّنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفُتُونَ يَنْنَهُمُ وَإِن لِّيثَتُمُ وَ إِلَّا عَشْرًا اللَّ الْحَدُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُءُو إِلَّا يَوْمًا (١٠٠٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفُا اللَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرِيْ فِيهَا عِوْجًا وَلَآ أَمْتًا ١١٠ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ لِلَّا هَمْسَا (١٠٠٠) يَوْمَبِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ اذِنَالَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥُ قَوْلًا ١١٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١٠٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ١٠٠

ذِكْراً (الموضعان) ورزگ توسط البدل. ويجوز مع ويجوز مع والإشياع القصر وجهان والاشياع الدي وموان وموان وموان الدي المدي المدي المدي



فَنَعَالِي فَنُعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضِي إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَبٌ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا الله وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ أَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبِن اللهُ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفِئَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي (١١٥) وَإِنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِهَا وَلَا تَضْجِىٰ (١١١) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادُمُ هَلَ ادُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبِّلِي اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرُقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصِيَّ ءَادَمُ رَبَّهُ.فَغُويٰ ﴿١١٨﴾ مُ ٱجْنَبِنهُ رَبُّهُ وَفَنَّابَ عَلَيْهِ وَهَدِيْ اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا ٥. توسط اللين مع جَمِيعًا آبِعَضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَالِيَتَّكُم مِّنِّي هُدَى ١٠٠٠ فَمَن ٱتَّبَعَ هُدِاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقِي ١١١) وَمَنَاعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَمُّ رُهُ رَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمِىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمِىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴿ ١٣٣﴾

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينَمَ أَوَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسْبِي (١٢٥) وَكَذَٰلِكَ نَعِرِي مَنَ اسْرَفَ وَلَمْ يُومِنَ بِعَاينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقِيَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّ كُمَ اهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهم مِن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلتُّعِي اللَّهِ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿١٦٧ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَا وَمِنَ - انَّا بِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضِىٰ (١١٨) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ يَ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيرٌ وَأَبْقِي إِنَّ وَامْرَاهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَأَصْطِيرُ عَلَيْهُم لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَعُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وَقَالُواْ لَوْلَا يَاتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَّيِّهِ الْوَلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱللولِين ﴿ وَلَوَانَّا آهَلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ . لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايْنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخُرِث اللَّهُ قُلْكُلُّ مُتَّرَبِّكُ فَرَبُّكُواْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنَ اصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى اللهِ

م مُسَجَىٰ وهفا

آهٔ تَدِی وفا



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدُهَا قَوْمًا اخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمِمِنْهَا يَرُكُفُونَ اللهَ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَثَرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١٠٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْارْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوَ ارَدْنَا أَن نَنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ثُلَّ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَعُهُ ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَكَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ السَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لايسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ اللارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُتَّةِ الْآاللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠ أَمِر ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُو ۗ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكُو مَن قَبَلِي بَلَ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ كَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّالْسُيْحَنَةُ. بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ١٠٥ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ، يَعْمَلُونَ اللَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ الله الله الله عَمْدُهُمُ وَ إِنِّ إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجُرِيهِ جَهَنَّهً كَذَٰ لِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنْقَنَّاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلًا يُومِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِٱلارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ ٱوَهُمْ عَنَ - اِينِهَا مُعْرِضُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن فَبَلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 💮



وَإِذَا رِوِ الْكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا آهَنَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنفِرُون الله خُلِقَ ٱلإنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمُ وَ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتِي هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُعْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ بَلْ تَاتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِ، يَسْنَهُزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهارِ مِنَ ٱلرَّمْيَنُ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِهِ مِ مُعْرِضُون اللهُ أَمْ لْمُهُوءَ الِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعَنَا هَلَوُلآء وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَاقِ ٱلَارْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْعَكِلِبُونَ اللَّهِ

طال وجهان: ١.التغليظ رهو المقدم. قُلِ انَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إذا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِكَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفِي بِنَاحَسِبِينَ (٧٧) وَلَقَدَ -اتَيْنَا مُوسِيٰ وَهَـٰـرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ اَنزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدَ - انْيَنَآ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِمْفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَذْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمُوا أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ قَالُوٓا اللهِ عَالُوٓا أَجِتُنَنَا بِٱلْحَيِّ أَمَانتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ١٠٠ قَالَ بَلَ زَّبُّكُو رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنَاْ عَلَىٰ ذَٰلِكُو مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهِ وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

وذكرًك التفخيم مع توسط البدل ويجوز مع والإشباع وجهان: التقخيم الراء وهو القدم.



فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّهُمْ لَعَلَّهُمُوٓ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا ٓ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَاتُواْ بِهِ عَ عَلَيْ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا ءَآنَتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَشَّكُوهُمُ وَإِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِ مْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ وَأَنتُهُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَآؤُلآءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ وَأُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَأَنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمُ وَإِن كُنكُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يَكَنَا أَكُونِي بَرُدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِي مَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلاَحْسَرِينَ اللهُ وَنَجَيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأرْضِ ٱلَّتِي بَدَّرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ الله

فَتِيٰ وقفًا عُأنتَ وجهان وجهان الإبدال

وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنيدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلُوطًا - انْيَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِٱلَّتِيكَانَت تَّعْمَلُٱلْخَبَّنِيثُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اللهِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَلِلْ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّيْكُهُ وَأَهْلَهُ مِنِ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ (٧٠٥) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ وَدَاوُرُدَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكُمْ هِمْ شَهِدِينَ ١ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا -الْيُنَاحُكُمَّا وَعِلْمَأُوسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُوكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَاكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَاانتُمُ شَاكِرُونَ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالِي الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ ال



وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبِ إِذَ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ اللهُ اللهِ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ مُرَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَبِدِينَ (اللهُ) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ (1) وَأَدْخُلُنْكُمْم فِ رَحْمَتِ أَلَّا إِنَّهُم مِّن ٱلصَّكلِحِينَ (٨٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِر عَلَيْهِ فَكَادِيْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰ لِكَ نُصْحِى ٱلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَزُكَرِيًّا ۗ إِذْ نَادِعِكَ رَبُّهُ، رَبِّلَاتَ ذَرْنِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ الملكى فأسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجِكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَأُوكَانُواْ لَنَاخَسْعِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَكَنَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِكَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَلُمِينَ ۞ إِنَّ هَالِدِهِ = أُمَّتُكُمْ وَأُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهِ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُومِنُّ فَكَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ ، وَإِنَّالُهُ كَانِبُونَ اللهُ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ٱهۡلَكُنُاهَٱ أَنَّهُمُ لَا يَرۡجِعُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّى إِذَا فُنِحَتَّ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠٠٠ وَٱقۡتَرَبَٱلۡوَعۡـدُٱلۡحَقُّ فَإِذَاهِى شَنحِصَةٌ ٱبۡصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُكُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدَّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلِ كُنَّا ظَلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ لَوْكَانَ هَنَوُكُآءِ عَالِهَةً مَّاوَرَدُوهَ أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَازَفِي وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنِيِّ أُولَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ



## ( ESEES ) ( ( ESEES )

المنابعة الم

وَتُرِئ (الموضعان) وففا مِلْتُعَوِّا لَكُمْرَ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَإِن زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ اللهِ يُومَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَّرِيْ وَمَا هُم بِسُكَّرِيْ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُُ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلِّهُ ۖ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَهِدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴾ يَثَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَّثِ فَإِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن ثُمَّخَ خَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَ فِ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِتُ فِٱلْارْحَامِ مَانَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلَارْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞

وجهان:

۱- إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲- تسهيل
الهمزة

م مُسَمِّیٰ وفضًا

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُتِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ مَكِيكُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١٨ ثَانِي عِطْفِهِ عِلِيُضِلُّ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْياخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعِبِيدِ (١٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَ اصَابَهُ وَخَيْرُ أَطْمَأُنَّ بِهِ } وَإِنَ اصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنْيِا وَٱلاَخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُمُ رُوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُم ذَالِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِهِ - لَبِيسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِيسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلاَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيِ وَٱلْإِخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٠٠٠

مُدِئ هُدِئ

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايِئتٍ بَيِّنَئتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلتَّصَارِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدً ١٠ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ أَتَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآتُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ ﴿ ﴿ هَا ذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصِمُوا فِي رَبِّهُمُّ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيابٌ مِّن بَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَوُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرًاعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ يُحَكُّونَ فِيهَا مِنَ اسكاور مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوٓ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ





وَهُدُوۤاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّآءٌ ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّء وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ٣ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْءًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْأُكَّعِ ٱلسُّجُودِ ( ) وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَانِينَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيُذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَـ لُومَنتٍ عَلَىٰ مَارَزُقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلانْعَكَمِّرْفَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِكَ إِسَى ٱلْفَقِيرَ اللَّ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلَـ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (٧٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةٍ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلانعُكُمُ إِلَّا مَايُتُ إِنَّ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ وَآجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلنُّورِ ۞

وَالْبادِ إثبات الياء وصلا وحذهها وقفا

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ( ) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُو فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّ وَلِكُلِّ أُمَّلَةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُوا السَّمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْانْعَاثِرْ فَإِلَاهُ كُورُ إِلَهٌ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْسِيِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذَٰكِرَ ٱللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْ إِر ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَانَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْلُعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا

وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ

ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِىكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ

يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ ﴿



اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١٣ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيدرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادِفَاعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا أَسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويُّ عَنِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْارْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكَاوَةُ وَأَمْرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُوّا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْامُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ كَ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ كَ وَأُصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلَّهِ فِينَ ثُمَّ اللَّهِ فِينَ ثُمَّ اللَّهِ أَخَذَتُهُمُ مُ كَلَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهَ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠ اَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ فَتَكُونَ لَمُم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَ - اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلَابْصَارُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (السَّا

نكير إثبات الباء وصلا وحذفها وقفا

> ر تعمی وقفا

وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُۥ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ ٱمْلَيْتُ لِمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايِكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَكِيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ الله وَمَآأَرُسَلْنَامِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيءٍ إِلَّا إِذَا تَمُنِّيَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ عَايَدِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَي جَعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم مُ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ. فَتُخْبِتَ لَهُ، فَلُوبُهُمُ مَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَّى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﷺ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـُهُ حَتَّى تَالِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَالِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥

أَلْقِيٰ وفضًا

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ لِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُولِكَ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (أُنَّ لَيُنْخِلَنَّهُم مِّلْخَكَلَا يَرْضُونَ أُولِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيثٌ ﴿ ﴿ فَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهُ لَعَ فُوُّ عَ فُورٌ ﴿ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّتِ لَ فِي ٱلنَّهِ إِدِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٥) ذَالِكَ بِأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ أَلَقُ تَكَرَأَكَ أَلِنَّهَ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَّرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ ٱلْهُرُمَافِي ٱلسَّكَمَنُوتِ وَمَافِ ٱلْارْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ اللَّهِ



ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْ بأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ آن تَقَعَ عَلَى ٱلأرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيـهُ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ وإِنَّ ٱلِانسَانَ لَكَ فُورُّ اللَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْاَمْنِ ۚ وَإَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُذَى ثُمَّتَ قِيمِ ۗ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيْكُمْ قِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَعْلَمَ انَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابُّانَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُكُنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١١٠ وَإِذَانُتُهِي عَلَيْهِمُ وَءَايَلُنَا بَيِّنَاتٍ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِيكَادُونَ سَطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ وَءَايِنتِنَّاقُلُ افَأَنْيِتُّكُمُ بِشَرِّ مِّن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدُهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِسِ الْمَصِيرُ ( ")

اًلست ماآءَ أن وجهان: ١٠ إيدال الهنزة الثانية ألفاً

> هُ<u>د</u>ی وففا

مع المد المشبع

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغُلُّقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمُطْلُوبُ اللَّهُ مَا فَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِمَّةً إِنَّا ٱللَّهُ لَقُوتُ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَأَسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبِنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ وَإِبْرَهِيمَ هُوَسَمِّكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِلكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْدَ النَّصِيرُ اللَّ اللهُ اللهُ



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيدِ قَدَافَلَحَ ٱلْمُومِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَقِ فَنعِلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمُ وَأَوْ مَا مَلَكَتَ ايْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕚 فَمَن ٱبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُوْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ اللَّهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَّفَةً فِي قَرارِ مَّكِينِ اللَّ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَّفَةً فِي قَرارِ مَّكِينِ اللَّ أُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَّةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْكُمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكَرَ لَحْمًا ثُمُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا الخَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ

457

لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَادُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَيفِلِينَ اللَّهِ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُرُ بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرُ فِيهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِ سِينَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْاَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْرُ فِي ٱلَانْعَكِمِ لَعِبْرَةٌ نَّشَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُمْ فِيهَامَنْفِعُ كَثِيرَةٌ الله وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِن الَّهِ عَرُورُ أَفَلا نَنْقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهُلْأَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنْدَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْاوَّلِينَ ١٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، حِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠٥ قَالَ رَبِّ أَنصُرُني بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِكَآءَ آمُنُ نَا وَفَكَارَ ٱلتَّكَنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ هِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٌّ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغَرَّقُونَ ٣

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجِمْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۗ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠٠ ثُمُّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا \_ اخْرِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَافِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ وَأَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّن اللهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنَقُونَ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلاَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُو يَا كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّهُ وَلَيِنَ اطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْرُ إِنَّكُمْرُ إِذًا لَّخَسِمُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا النَّكُمُ مُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيِانَمُوتُ وَنَحْيِا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُۥ بِمُومِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَا كَذَّبُونِ اللَّهُ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَدِمِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآاءٌ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا -اخَرِينَ ١٠٠



مَا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْ خِرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُمْرِآ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَنَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُومِنُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ ١٤٠ إِنَّا يَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلِّابُهِ فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللهُ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (الله) وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَدُونَ (الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رُبُووَ ذَاتِ فَرِارٍ وَمَعِينٍ (٥) يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ هَلَاهِ أَمَّتُكُمُوا أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ اللهِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الله فَذَرْهُمْ فِيغَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (الله ايَعْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنينَ ﴿ أَن أَسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ مِن مَّالٍ وَبَنينَ ﴿ أَن أَسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ مِن مَّالٍ وَبَنينَ ﴿ أَن أَسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ مِن مَّالٍ وَبَنينَ ﴿ وَان اللَّهُ مُرُونَ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ فَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

م مُوسِيٰ

وَٱلَّذِينَ يُوتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمُ وَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ا أُوْلَيْنِكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَيِّ وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَّرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَّرِفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتَ رُوا ٱلْيُومُ ۗ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتُصَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَدْ كَانَتَ - ايْلِيق نُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُو نَنكِصُونَ الله مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تُهْجِرُونَ ﴿ أَفُكُمْ يَدَّبُّرُواْ الْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَّاكُمْ يَاتِ عَابَاءَهُمُ ٱلْاوَلِينَ اللهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ إِبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كُنْرِهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْارْضُ وَمَن فِيهِرَكَ بَلَ اتَّيْنَاهُم بِلِكَ مِيْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَأَلُّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ٥



﴿ وَلُوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَكَ بِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدَ اخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلاَبْصَارَ وَٱلْافْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿٧٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّا كُمَّ فِٱلَارْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهِ إِزَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلِّ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلاَوَّلُونِ ١٠ قَالُوٓا أَ. ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَّابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ٨٠ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُيا هَلَذَا مِن قَبَّلُ إِنْ هَلَآ آ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْا وَّلِينَ إِنَّ فَلَ لِّمَنِ ٱلْارْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ افلًا تَذَكَّرُونَ الله قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّمَعِ وَرَبُّ ٱلْعَرَشِ ٱلْعَطِيم (٧٧) سكيقُولُون لِلَّهِ قُلَ افَكَانَكُ قُون (٨٨) قُلُ مَنْ بِيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

بَلَاتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ اللَّهُ مَالَّغَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنِ النَّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنَّهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ أُسُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِوَاللَّهُ هَادَةِ فَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ إِمَّانَرِينِي مَايُوعَدُونَ ﴿ وَ إِنْ رَبِّ فَكَاتَجَعَكُ نِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰدِلِمِينَ اللَّهُ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ اللَّهُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ فَعُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٧ وَقُلِ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحَضُرُونِ (١٠) حَتَّىۤ إِذَاجَآءَ احَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِيحًافِيمَاتَرُكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهُ أَوْمِن وَرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ اللَّ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ وَيَوْمَبِ ذِوَلَا يَتَسَاَّءَ لُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مِنْ فَمَن ثَقَلَتَ مَوَ زِينُهُ ، فَأَوْلَتِيكَ هُـمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ آنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنَفُسَهُمْ فِيجَهَنَّ خَالِدُونَ اللَّهُ مَا لَفَكُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اللَّهِ

الطبيعي

الهمزة الثانية



فَتَعَكَلِي



سُورَةُ انزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ لِيَاتٍ بِيَنْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذُكُرُونَ اً ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَجِدِيِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةِ وَلَا تَاخُذَكُرُ بهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاَحِرِّ وَلَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآ بِفَدُّ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاطَآ بِفَكُمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينَكِحُهَآ إِلَّازَانِ اوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَاتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَهُمْ شَهِندَةً اَبَدُا وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ وَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَ جَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَآ ۗ إِلَّاۤ أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمُوا أَرْبَعَ شَهَادُ تِي إِللَّهِ إِنَّهُ رَلِمِنَ الصَّادِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَن لَّعَنَتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ﴿ ۖ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللهُ وَالْخُلُوسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّلِيقِينَ (١) وَلَوۡلَافَضَٰلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحۡمَٰتُهُۥوَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ

شُمُكِدَآءُ الْآ وجهان: ۱. إبدال واواً مكسورة ۲. تسهيل الهمزة الثانية

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلِافْكِ عُصِبَةٌ مِنكُو لَا تَعْسبُوهُ شَرًّا لَّكُم بِلْ هُو خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلِاثْمِ وَٱلَّذِي تُوَلِّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ الْوَلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَلَا إِفْكُ مُبِينٌ ١ الْوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْإِخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواْهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ،عِلْرٌ وَتَعْسِبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّآأَن تَتكلَّمَ بِهَذَاسُبْحَننكَ هَنَدَابُهْتَنُّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِمِ أَبِدًا إِن كُنْهُمْ مُومِنِينَ اللهُ وَبُيَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ الِّيمُ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلاَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ ١٠٠

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَائَدْخُلُوهَاحَتَّى يُوذَكَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدُ ١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرُ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنْعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُتُمُونَ 🖤 قُل لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ ابْصِىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكِي لَمُمُّرِّهِ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِلْمُومِنَاتِ يَغَضَّضْنَ مِنَ ابْصِلْ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبَدِيك زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُومٍ لَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوَ-ابَآيِهِ ﴾ أَوَ -ابآءِ بُعُولَتِهِ أَوَ ابْنَآبِهِ كَ أَوَ ابْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ أُواخُوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتَ ايْمَنْنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّكِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَأَةِ وَلَا يَصْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓأُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ اللَّهِ



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطْوَبِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَامْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَى مِنكُم مِنَ احَدٍ اَبَدًا وَلَكِكَنَّ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَاتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُورَ وَٱلسَّعَةِ أَن يُوثُوٓا أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكْفِلَاتِ ٱلْمُومِنَاتِ لِعِنُوا فِي ٱلدُّنْسِ اوَ ٱلاِخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " يَوْمَ لَشَهَدُ عَلَيْهُمُ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَهِذِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَكُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَكِ أَوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيعٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرٌ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون 🖤 يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَلْيَسْتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةٍ .

وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئنَبُ مِمَّا مَلَكَتَ اَيْمَنُكُمُمْ فَكَايِبُوهُمُ وَإِنْ عَلِمْتُمْ فَكَايِبُوهُمُ وَإِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي َ عَامِمُ مَن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَامِمُ مَن مَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي عَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الْ

تُكْرِهُواْ فَلَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَاء أَنَّ ارَدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيُوْةِ

ٱلدُّنْيِاْوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّيْ وَمَنَا لَا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّيْ وَلَقَدَ انزَلْنَا إِلْيَكُورُ وَ عَلَيْتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ

مِن فَبْلِكُمْ وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ أَنَ اللهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ

ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارُّ

نُّورُّ عَلَىٰ نُورِِّيَهُ لِي اللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءً وَيَضْرِبُ اللَّهُ الاَمْثَالَ

لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي بُيُوتٍ آذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ مِيْسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاصَالِ

أليغاً إلى المنطقة أوجه:
الهدرة الهدرة المنابة ياء المنطقة مع القصر مع القصر المنطقة المنابة على المنطقة المنابة على إبدالها ياء المنطقة المنابة على المنطقة المنابة على المنطقة المنابة المنطقة المنابة المنابة المنطقة المنابة المن



رِجَالُ لَا نُلْهِهِمْ جِحَدَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلاَبْصَكُرُ اللهِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَوْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَقِيلُهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ أَوْ كَظُلُمُنتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشِلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلْمُنَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجُ يَكَدُهُ لَوْ يَكُدُ يَرِيهَا أُومَنَ لَرَيجُعُلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ١٠ الْمُرْسَ الْمُرْسَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ: مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحَهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ (اللهُ ٱلْزُمْرَأَنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، يَذْهُبُ بِٱلْابَصِينِ

فَّ رَئِي فَعَرِي

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِي اَلَابْصِيرِ ٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُكُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعْ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَنَّ لَّقَدَانِزَلْنَآ ءَايِئتٍ مُّبَيَّنَئِتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُكَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوُلَيۡهِكَ بِٱلۡمُومِنِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا دُعُوٓۤ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ يَاتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٧﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اَمِ ٱزْتَابُواْ أَمْ يَخَافُوك أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَكُلُ اوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَالِمُونَ ﴿ الْ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ وُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (0) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَبِنَ امَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُوأَ لَطَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿

يَشَآءُ إِنَّ

وجهان:

۱. إيدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيل
الهمزة
الثانية

يَشَاءُ إِلَىٰ

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيل
الهمزة

43.33 E

قُلَ اطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ نَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ (0) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضِيٰ لَكُمْ وَلِكُبَدِّلَةُهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمُ وَأَمْنَأْيَعَ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ اللهُ وَأَقْيِمُواْ الصَّلَاهَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ لَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْارْضِ وَمَأْوِدُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِسَ ٱلْمَصِيرُ (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَنَاذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ ايْمَنْتُكُو وَالَّذِينَ لَرْيَبُلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُر ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَبِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِمِرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدُهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُ مُ ٱلْآيَاتُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١)

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْاطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَاذِنُواْ كَمَا ٱسْتَاذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَءَ إِينَتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيثٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ غَيْرُ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِيدَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُرِبُ وَاللهُ سَكِمِيعٌ عَلِيثٌ (٥٠) لَيْسَ عَلَى أَلَاعْمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعْرِج حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَيْ أَنفُسِكُمُ وَأَن تَاكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ ءَابِ آيِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ أُمُّهُ لَتِكُمُ وَ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمُ الْوَبُيُوتِ أَخُواتِكُمُ الْوَبُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ عَمَّلِيْكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمُ وَأَوْ مَا مَلَكَتُم مَّ فَكَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا اَوَاشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُوْتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَعِينَةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ (اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ لَكُ لَكُمْ تَعَقِلُونَ





وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَعَلُّقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرِينهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ - اخْرُونَ فَقَدْ جَآءُ وَظُلْمًا وَزُورًا اللهِ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْارَّالِينَ اَكْتَنَبَهَا فَهِيَ ثُمَّلِي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلَا انزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَاكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلاَسْوَاقِ لَوَلاَ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ١٠ اَوْيُلَقِيّ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ وَخَنَّةُ يُاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١) ٱنظُلْ كَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْامْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (أ) تَبَارَكَ ٱلَّذِيّ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجَرِّي مِن تَعَيِّهَا ٱلَانْهَارُ وَيَجْعَلَ لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ أَبَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١١٠

مُّسْحُورًا انظُر منم الشوين ومسلا

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لِمَّا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا مُقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ١ لَانَدْعُواْ ٱلْيَوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠٠ قُلَ اذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُو أَلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّ قُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ﴿ لَهُ مُ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَ خَلِدِينَ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا ١٠٥ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُ مُوَ أَضَمَلُكُمُ عِبَادِي هَنَوُلِآءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ الله قَالُوا سُبْحَنُكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَآ أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنَ اوْلِيآ ءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكِي وَكَانُوا قُومًا بُورًا ﴿ فَعَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ أَذُقَهُ عَذَابًاكَبِيرًا ١١٠ وَمَآآرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠٠

م فرو عانته فرو وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسميا

وجوراً التقخيم مع توسط البدل ويجوز مع القصر والإشباع المقان: ١. تقخيم الراء وهو المقدم. ٢. ترفيقها.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرِيٰ رَبِّنًّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرِيٰ يَوْمَهِ ذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا ٣٠ اَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيٌّ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٣٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَتِيكَةُ تَنزِيلًا اللهِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلْ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ عَسِيرًا اللهُ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٧ يَكَيْلَتِي لَيْتَنِي لَرَّ اتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَا لَهُ لَقَدَ اضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلانسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يِنرَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفِيٰ بِرَيّلِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَايَاتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ۖ وَكَا يَالُهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِهِمْ وَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضِكُ سَبِيلًا اللَّهِ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَىٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ عَايَةً وَأَعْتَذُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا الَّهِمَّا ١٠ وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا (٣) وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلاَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّهِ وَلَقَدَاتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَّرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوُنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا اَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا اللَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَ -الِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنَ اضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اَرْآيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ. هَوِيهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١٠٠

ر مُوسِيٰ فقا

ارُونیت وجهان: ۱.الإبدال

اَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكُثْرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ وَ إِلَّا كَٱلانْعَكِمْ بَلْ هُمُ وَأَصَلُّ سَكِيلًا ١٤٤ اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدًّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ اللهُ وَهُوَ اللَّهِ مَا قَبْضًا يَسِيرًا ١٠٠ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ لَشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١١٠ لِنُحْدِي بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسَقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِيٓ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْجِنْرِينَ وَجَنِهِ ذَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْتُحُلْجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا تَحْجُورًا (٥٠) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

وجد المناقبة

وحجراً وصهراً التفخيم مع نوسط البدل ويجوز مع القصر والإشباع وجهان:

ا . تفخيم الراء مو المقدم.

**国到为,商、商、商、**商 وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ١٠٥ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ آن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمَّدِهِۦۚوَكَفِي بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلُ بِهِ ع خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْدَنِ قَالْواْوَمَا ٱلرَّحْدَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَامُونَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مُنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنَ ارَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوَارَادَ شُكُورًا اللهُ وَعِبَادُ ٱلرِّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْكُمَا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ آبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهُ اللَّهُ اسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُوا

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اللهَ

سُكَاء أَن وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع ٢. تسهيل







## \_مِٱللَّهُ ٱلرَّحْمُو ٱلرَّحِيمِ

طسَمَ عِلْكَءَ إِنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمِينِ اللَّهِ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ ٱلَّايَكُونُواْ مُومِنِينَ ١٠ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءَ عَالَةً فَظَلَّتَ اعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَايَانِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنِنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَاتِهِمُ وَأَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسْنَهُ زِءُونَ الْ أُولَمْ يَرُوا الى أَلَارْضِ كُورَ الْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ١ أَنَ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُومِنِينَ ١ وَإِنَّا رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ أَيتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَوْمَ فِرْعُونَ أَلَا يَنْقُونَ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَاثُ أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلِ الَيْ هَدُونِ اللَّ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ (٣) قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا عِالِكِتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَاتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ أَنَ ارْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرُ يَكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكُ أَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكِنْفِرِينَ اللَّهِ



لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ } قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ رَادِنَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمْ مُّوسِينَ ٱلْقُواْمَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ الله فَالْقَوَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَمُوسِىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ اللهُ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (0) قَالُوٓا عَامَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١) رَبِّ مُوسِيٰ وَهَنْرُونَ اللَّ قَالَ ءَأْمَنْ تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَّمَ أَلَدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلاَ صَلِبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ اللَّهُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلاَ صَلِّبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ اللَّ فَالْوَالَا صَلِّيلًا لَيْ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَارَبُنَا خَطَيْنِنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىٓ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ (٥٠) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ (٥٠) إِنَّ هَنَوُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ اللهُ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ (٧٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (١٠) كَذَٰلِكَ وَأُوۡرَثِنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ۞ فَأَنَّبَعُوهُم مُشۡرِقِينَ ۞



ترکن<mark>يما</mark> وفضًا

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسِيَّ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ (١١) قَالَ كَلَّآيَّانَ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهِ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرِ فَأَنفَكَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْاخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ ا ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْاخَرِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّومِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ وَالَّهِ تَدْعُونَ ﴿ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ مَوَأَوْ يَصُرُّونَ ﴿ ٧٧ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفَرَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلاَقْدَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ الله وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ الله وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ ٱطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

أَفْرُ مِيْدِ أَفْرُ بِيتَّمْرِ وجهان: ١.الإبدال

اتن وففا

وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيُةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٥ وَأَغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١١٥ وَلَاتُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٧٣ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٠٠ إِلَّامَنَ الَّهَ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَمُهُو أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ وُ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ فَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُونَ اللهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ١١٠ تَأَللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١١ وَمَٱأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللَّ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللّ فَلُوَانَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ نُوحُ ٱلاَئْفَوْنَ اللهُ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ ﴿ قَالُوٓ أَأْنُومِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلَّارْذَلُونَ ١١٠



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ وَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ انَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ عَالُواْ لَيِنِلَّمْ تَنتَهِ يَكْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيكَذَّ بُونِ إِلَّ فَأَفْنَحُ بِيَنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ اللَّهِ الْأَجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْدُّومَاكَاتَ أَ كُثْرُهُمْ مُومِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْقَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ هُودُ الْانْتَقُونَ السَّ إِنِّي لَكُوْ رَسُولٌ اَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَاجْرِ ۖ إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ -ايةً تَعْبَثُونَ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ اللَّهُ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَالَالَالَالَ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّه وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِمٍ وَبَنِينَ ﴿ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ السَّا إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

جبارين وجهان: ١.القليل (وهو القدم)

إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْا وَّلِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُومِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ اللُّهُمُ وَأَخُوهُمْ صَلِحُ ٱلْأَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الس وَمَآأَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِي فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ اللهُ وَزُرُوعِ وَنَحْ لِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلاتُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ (الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الدَّرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ (١٥٠) مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنَا فَاتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (00) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَكِيمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ لُوطُّ اللَّا نَنْقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ اللهُ فَأَنَّقُو أَأَلَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَاتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَازُوكَجِكُمْ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٥ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٨ رَبِّ بَحِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ (١١١) فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ (١١٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ اللَّ أَثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْاخَرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ ﴿ لَا اللَّهِ كَا لَكُوالْعَ بِهِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَبَ أَصْعَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ ٱلْاَنْتَقُونَ ﴿ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ إِلَى اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٠٠ وَرِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبَّخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوْا فِيٱلْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨)



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْاَوَّلِينَ إِنَّ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ فَهُ أَلْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَن كُنتَ السَّمَاءِ أَن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَلْنِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلَامِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ اللهُ بِلِسَانِ عَرَفِ مُّبِينِ النَّاكُ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ النَّاأُولَوْ يَكُن لَمُّمُوَءَ لِيَهُّ اَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلاعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ اللَّ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ اللهُ فَيَاتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيَاتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هَلْ نَعَنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّزُ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

ألسكاآء الثانية ياء مم



## 

طَسَّ تِلْكَ عَلَيْتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ اللَّهُ هُدًى وَيُشْرِيٰ لِلْمُومِنِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلاَخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمُهُ

إِدْ مِوْدُونُ هُمْ مُوْدُونَ ﴿ إِنْ مُوْنِنَ مُ يُوْمُونَ اللَّهِ مِنْ مُوْمُ اللَّهِ مُوْمُ الْعَكَذَابِ أَوْلَيْتِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَذَابِ

وَهُمْ فِي ٱلْاخِرَةِ هُمُ ٱلْاخْسَرُونَ اللهِ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَكَنَّى الْفُرَءَاكَ مِن لَلَّهُم فِي اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جَآءَهَا نُودِيَ أَنَا بُورِكُ مَن فِي ٱلنِّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ

ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَنْمُونِينَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَأَلْقِ عَصَاكُ

فَلَمَّارِ اهَا مَّهُ مُرُّ كَأَمُّهَا جَآنُ وَلِي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي لَا تَخَفِ اللهِ فَكَارِ اللهِ اللهُ اللّهُ ا

انِي لَا يَخَافُ لَدَى المُرْسَلُونَ اللهُ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرٌ بَدَّلَ حُسَنَا بَعْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْونَ اللهُ الله

سُوعٍ وَإِنْ عَوْرِ رَقِيمٍ فَ وَيَدِينَ يَدُونَ وَقَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ مِنْ غَيْرِ سُوَءً فِي يَسْمِعِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ

اللهُ فَامَّا جَاءَتُهُمُ وَءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ



هُدِئ وفقا

كَنُّلُقِّىٰ وهفا

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُوهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُـرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدَ -الْيَنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَأْ وَقَالَا ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُومِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَصِّلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَكُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلِانِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ الله حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْلَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُوْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَ أَنَ اشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَّتَ وَأَنَ اعْمَلُ صَمَالِحًا تَرْضِلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمُّ كَانَمِنَ ٱلْعَآبِينَ اللَّهُ لَأُعَذِّبُنَّهُ, عَذَابًا شَكِيدًا اَو لَأَاذْ بَعَنَّهُ أَوْلَيَاتِيَنِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ١٠٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَحِطْ بِهِ ، وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًإٍ يَقِينٍ اللهِ

أرئ وففا







ٱلْمَلَؤُا إنِيَ

وجهان: ١. إيدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ، بِمَالِ فَمَآءَ إِينِ، ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ إثباث الباء وصلًا ءَاتِهٰكُم بَلَ انتُربِهَدِيَّتِكُرُ نُفَرَحُونَ اللهِ ٱرْجِعِ الَّيْهِمْ فَلَنَا لِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَتَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ ءَاتَىٰنِ يَثَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَن يَاتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّ وصلًا وحذفها وقفًا قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَآ ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُّ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينٌ ﴿ فَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْهُ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْيَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رِوَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَآشْكُو أَمَّ اكْفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَايَشُكُرُ مَا مِنْ كُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرَ انْهَنْدِيَ أَمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنَكَذَا عَرْشُكِ ۚ قَالَتَ كَأَنَّهُۥ هُوًّ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كِيفِرِينَ (اللهُ اللهُ الدَّخُلِي ٱلصَّرَّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَأَقَالَ إِنَّهُ, صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ ١٠٠ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

وَلَقَدَارْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِيحًا اَنُ أَعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ يَدْفَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا نَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَتَمِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ( ) قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَاشَهِ ذَنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَندِقُونَ (0) وَمَكَّرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمُ وَإِنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقُوْمَهُمُ وَأَجْمَعِينَ الله فَيِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُوا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( أَنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَلَمُونَ الْمَثُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (٥٠) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ أَن أَبِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ بَعَهَ لُوك ٧٠٠ ﴿ فَوَقُ النَّبَكُ فَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أُخْرِجُواْ عَالَ اللَّهِ النَّهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أُخْرِجُواْ عَالَ اللَّهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أُخْرِجُواْ عَالَ اللَّهِ فَمَا كَانَ عَلَيْهِ مَن قَرْمِيتِ كُمُّ إِنَّا هُمُ وَأَنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهِ فَا فَا يَعَيْنَكُ مُ اللَّهُ مُوانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن قَرْمِيتِ كُمُّ إِنَّا هُمُ وَأَنَاسُ يَنْطَهَ رُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

عُلْلُهُ وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسميا،

لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُّ وَإِنَّهُمُ وَأَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلْبِينَ ﴿ ١٩ ۖ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مَّ طُرَّا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفِيُّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ ٱمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أُمَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكِتُنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاك بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْمُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَأَهُ لَكُ مَّ اللَّهِ بَلَّ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ ١٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلأرْضُ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَلُهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا اَ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ اكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلارْضِ أَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَّكَّرُونَ ١٠٠٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَوْ أَوْكُ مُعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

تَعَكمِلِي وففاً

أَمَّن يَندَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن بَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلارْضُ أَ. لَنَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مَكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلآخِرَةُ بَلْهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ مُنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ إِذَا كُنَّا تُرَّبًا وَءَابَآؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْاوَّلِينَ الْ قُلَّ سِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ وَمَامِنَ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْارْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُشُّ عَكَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل لَهُدُئ وفقًا

13 TE

تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِعَالِكِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ١٠٠ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكُلِّمُهُمُ وَإِنَّا ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِالْمِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تَجْيِطُواْ بِهَاعِلْمًا اَمَّا ذَاكُنُكُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠ أَلَوْ يَرَوَا انَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلَارْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ - اتُوهُ دَخِرِينَ (١) وَتَرَى أَلِحُبَالَ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرَّ السَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيرٌ بِمَا تَفْعَ لُونَ اللَّهِ

وَإِنَّهُ لِلْمُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم

بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى

ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١١٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا شَيْمِعُ ٱلدُّعَاءَ

إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ ١٨ وَمَا أَنتَ بِهَندِى ٱلْعُمْبِي عَن ضَلَالَتِهِ مُرَّةِ إِن

وَتَرِي





وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَأُسْتَوِيَّ ءَانَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١) وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِنَ الْهِلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَلْدَا مِنْ عَدُوتِهِ فَأُسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَرَّكَزُهُ مُوسِى فَقَضِي عَلَيْهِ فَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ اكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللهُ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وِالْامْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسِيِّ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنَ ارَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَعُوسِيَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلُنيكُمَا قَنُلْتَ نَفْسًا بِٱلْامْسِيُّ إِن تُربِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلارْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ اللهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنَ اقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَكُمُوسِينَ إِنَ ٱلْمَكُرُ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجِ الِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ فُرْجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥

اقتصها وهفا وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسِيٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ (١) وَلَمَّا وَرُدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونَ (٢٠٠) وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ بَنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِى حَتَّىٰ يُصُدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهِ فَسَقِي لَهُمَا ثُعَّ تُولِيّ إِلَى ٱلظِّلّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَعَا مَنْهُ إِحْدِ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتِ اكَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَكُمَّا جِكَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُورَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ قَالَتِ احْدِنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَنجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلاَمِينُ الله عَلَى أَريدُ أَنَّ الكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَاجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنَ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أُرِيدُ أَنَ اشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيِّنَكَ ۖ أَيُّمَا ٱلاجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا ءُالْ وَكَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٨٠



ٱلْمُبَكركَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسِينَ إِنِّكَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ وَأَنَ الْقِي عَصَاكً فَلَمَّا رِوَاهَا نَهَمَّرُ كُأَنَّهَا جَانَ وَلِن مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسِيَّ أَقِيلَ وَلَا تَخَفَّ انَّكَ مِنَ ٱلْامِنِينَ اللهِ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱضْمُم الْيُكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِ فَلَانِكَ بُرُّهَ عَنَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ مُلُونِ الآسُ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدَ ايْصَدِّقِنِيَّ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ عَنَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايَنِيَّا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ 🕝

إثبات الياء وصلًا وحدثها وقفًا

سُولِغُ القصص ) ما من الله الله الله الله من الله من الله فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسِي بِعَايَدِينَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمِعْنَابِهِكَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْاقَلِينَ ٣ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِّي أَعْلُمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ و وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنقِبَةُ ٱلدِّارِ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّنلِمُونَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِنِ اللهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنْهَ مَن عُلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِمَ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسِى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ وَفِ ٱلْارْضِ بِعَلْمِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوٓ ٱلْتَهُمُ وَإِلَّتِنَا لَا يَرْجِعُونَ اللَّ فَأَخَاذَنَاهُ وَجُنُودَهُ, فَنَسَذُنَّهُمْ فِي ٱلْمِيَّةُ فَأَنظُرُكَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنِّ أَرِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَتَبَعَنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَاهُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١٠ وَلَقَدَ - الْيُنْكَ مُوسَى الْكِتَنِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ

م مُّفَتَرِيٰ ش

م مُوسِين وففا

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلاَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّهِ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَدِينَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِإِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِن رَّبَكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَبْهُمْ مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايِكِنِكَ وَنَكُوبَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلُ مَا أُونِي مُوسِيَّ أَوْلَمْ يَكَفْرُواْ بِمَا أُونِي مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنِفِرُونَ اللهُ قُلْ فَاتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدِي مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ انَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمُّ وَمَنَ اضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوِينُهُ بِغَيْرِ هُدُى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠

مُدِئ مُدِئ



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِّلِهِ عَمْمِيهِ عَيُومِنُونَ الْأَقُ وَإِذَا يُنَالِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عِإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ ١٠٠٠ أَوْلَيْكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ الْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنَ احْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء فُوهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓ إِلَّهُ نَتَّبِعِ ٱلْمُدِي مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنَ ارْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا - امِنَا تُجْبِيّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله وَكُمَ اهْلَكْنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْك مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعَدِهِوْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ عَالِيَنَا أُومَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُونَ ١٠٠٠

وَمَآ أُولِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياوَزِينَتُهَا وَمَاعِنـدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَكَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْكُ مَتَّعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنِّياثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلُآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَا ٓ أَغُويَنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنَا تَبُرَّأَنَّا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُو فَدَعُوهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ انَّهُمُ كَانُواْ يَهْذُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلانْبَاءُ يَوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَعَسِينَ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ ١٠ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ أُسْبَحْنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِيلِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَثُلِكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْإِخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧ CHAP COLOR COLOR ٢. التسهيل (الموضعان)

قُلَ ارَيْتُ وَ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عُلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنِ النَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيّاً ۗ ۚ ٱفَكَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ قُلَاارَ يَتُمُو إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٠) وَمِن زَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضِلهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِيبَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكِ مِن قَوْمِر مُوسِيٰ فَبَغِيٰ عَلَيْهِم وَءَ الْيُنْكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِلنَّهُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ ، قَوْمُهُ ، لَا تَفْرَحُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتِماكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْاخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْارْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

قَالَ إِنَّمَا آُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوْلَمْ يَعْلَمَ الْكَ ٱللَّهَ قَدَاهْلُكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ, لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مَثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّنُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ اللَّهِ فَنسَفْنَا بهِ ، وَبدارِهِ ٱلارْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وِإِلَّا مُسِ يَقُولُونَ وَيُكَانِكَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لُولًا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيُكَأْنُّهُ وَلَا يُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ إِلَّى ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ جَعَلُها لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْارْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْمَا وَمَنجَآءَ بِالسَّيتَةِ فَكَل يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

م. بمحری

وقفا

اِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لُرَّادُكَ إِلَى مَعَادُّ قُل رَقِيَ الْمَالَدِ مُن مَن جَآءَ بِالْهُ لَذِى وَمَنْ هُو فِي صَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ مُن وَمَاكُنتَ الْمَالُمُ مَن جَآءَ بِالْهُ لَذِى وَمَنْ هُو فِي صَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ مُن وَمِاكُنتَ مَرَجُواْ أَن يُلْقِي إِلَيْكَ ٱلْكِتَنْ فَي صَلَالٍ مُبِينِ ﴿ مُن وَيِكَ مَن رَبِكَ مَن رَبِكَ فَلَات كُونَنَ طَهِيرًا لِلْمَحْفِرِينَ ﴿ مُن وَلِا يَصُدُ لَنَكَ عَن اللهِ اللهِ بَعْدَ إِذُ انزِلَتِ الْيَلكُ وَادَعُ إِلَى رَبِكَ وَلا يَكُونَنَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

مِنْ النَّهِ النَّهِ

المَّ احسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا المَّنَا وَهُمْ لَا يُفَتَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَلَ فَيْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَن مَلُونَ صَدَفُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَدَيِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْمِنَ اللْهُ اللْمُعْمِا ال

13 THE STATE OF TH

المر وسلافتح اليم مع الإشباع أو القصر

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ وَأَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَوَصَّيْنَا ٱلإنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ،عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّخِلَّنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِٱللَّهِ فَإِذًا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَأُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ (الله وَلَيَعْلَمُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيكَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايِنكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِنهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِثُنَ أَثْفَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِيمُّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدَارْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ

فَأَنِحَيْنَكُهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِآ ءَاٰبِيَةً لِلْعَالَمِين (اللهُ وَإِبْرُهِي مَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَاكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّبُ أُمُّدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْحَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَرُوا فِ اَلَارْضِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّ قُلْ سِيرُوا فِ الارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلَاخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ أَلَكُهُ عَلَيْكُمْ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآأُهُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ إِنَّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ اللهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُولَيْكِكَ يَبِسُواْ مِن زَّحْمَتِي وَأُولَتِيكَ لَمُهُمْ عَذَابُ الِيهُ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنِّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَ ذَتُّم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَّا مَّوَدَّةً أَبَيْنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُّرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِئِكُمُ ٱلنَّادُ وَمَالَكُمُ مِن نَّنصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَطُّ وَقَالَ اللَّهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوءَةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيِ أَوْ إِنَّهُ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ احَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ أَبِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴿ وَتَاتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَيتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِ أَنصُرُنِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ



وَلَمَّاجَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِيٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَعَنِ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَّهُ. وَأَهْلَهُ: إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١٠٠ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحْزَنِ انَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَا ذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَاكِةً بِيَنَاةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله عَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواً ٱللَّهَ وَأَرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوا فِي ٱلارْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَنِيْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تُبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَقَدَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدْمَنَ لِللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسِي بِٱلْبِيَنَتِ فَاسْتَكَبِرُواْ فِي ٱلْارْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ (الله المُخَذَّنَا بِذَنْبِ فِي فَمِنْهُم مِّنَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ اخْذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلأرْضُ وَمِنْهُم مِّنَ اغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِينَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسُهُمْ اللَّهِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءً كُمُثُلُ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّا ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلاَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكُ لَآيَةً لِلْمُومِنِينَ اللهُ ٱتْلُمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافِةُ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِيٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَاتَصَبَعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَاتَصَبَعُونَ اللَّهُ



﴿ وَلَا تَحُدِلُواْ أَهُلَ الْكِتَنِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكُذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُومِنُونَ بِهِ أَ وَمِنْ هَلَوُلآء مَن يُومِنُ بِهِ وَمَا يَجَمَدُ بِمَا يَكِينَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِئْب وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُو ءَايِكَ أَيْدَنُكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلَمُّ وَمَا يَجُحُدُ بِ اَيْكِينَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلاَ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَاينتُ مِن رَّبِ إِلَّهُ قُل انَّمَا ٱلْآينَ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلُ مُّبِيثُ اللهِ اللهِ يَكْفِهِ عُوْأَتَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَب يُسْلِي عَلَيْهِ مُوْدًا إِن فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكَفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبِينَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلارْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِنْطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَالِيَنَّهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلَهُ لِفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغَشِنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ( الله الله عَبَادِيَ ٱلَّذِينَ عَلَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا لُرُجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّنَتَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَّكُلُونَ ﴿ أَنَّ وَكَأَيْنَ مِن دَاَّبَةٍ لَّاتَّعِمْ لُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قَالَيْ يُوفَكُونَ ﴿ أَلَلُهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ءِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آ ۖ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلأرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ اصْغَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَمْدُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

م مستخم وفقاً

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُ وُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوْكَانُواْيِعَ لَمُونِ اللَّهِ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَـنْهُمُ وَإِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَ اللَّهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرَوَأُ انَّاجَعَلْنَاحَرَمًا - إمِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ وَأَفَهِا لَبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنَ اظْلُمُ مِتَنِ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا اَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ وَأَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْكِيفِرِينَ الله وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُكَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمَرَّ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ١٠ فِي بِضْعِ سِنِينَ ١٠ لِلَّهِ ٱلْامْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيُومَ إِلْهِ يَفْرَحُ ٱلْمُومِنُونَ اللهُ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنضُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَانِيزُ ٱلرَّحيمُ اللَّهِ

مَثُويٰ مَثُون

NA STATE OF THE PARTY OF THE PA

أَدُنِيْن وفتفًا

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِيُكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَهُمْ عَنِ ٱلاَحْرَةِ هُرْغَ فِلُونَ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَوَ بِوَأَلارْضَ وَمَابَيْنَهُمُا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ٧ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلارْضَ وَعَمَرُوهِا آأَكُ ثُرُ مِمَّا عَمرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ أَنُعُكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوايَ أَن كَذَّ بُواْ بِكَايَنتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآيِهِم شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُركاتِهِمْ كِيفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُوبَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ اللَّ

ر مُسَجِّحا مثناً

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَئِينَا وَلِقَآيِ ٱلْاخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ ۚ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَأُوكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنَ-اينتِهِ عَأَنَ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ اللَّ وَمِنَ - اينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ انفُسِكُمْ إِ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَمِنَ - ايَا لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱخْذِلَافُ ٱلْسِنَدِكُمْ وَٱلْوَدِكُورُ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِلْعَنْلَمِينَ اللهُ وَمِنَ - ايْنَيْهِ - مَنَامُكُو بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ وَمِنَ - اينيهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنَ - لِيَنافِعِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْارْضُ بِأَمْرِهِ مَ مُمَ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ حُكُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ السَّوَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْاعْلِيٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُمْ مَّتَ لَامِّنَ انفُسِكُمُّ هَل لَكُم مِّن مَّا مَلكَتَ ايْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُكُمْ حَكَذَٰ إِلَى نُفُصِّلُ ٱلْإِينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٧) بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَّمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ مَهْدِى مَنَ اضَكَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَّنصِرِينَ (٨) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهَ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّينِ ٱلْقَيِّهُ وَلَنكِنَ أَكَةً ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ فَرِحُونَ ﴿ اللَّ



وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّدٌ عَوْاً رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَانْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ السَّاَأَمَ انزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ اللهِ وَإِذْ أَأَدُفُّكَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَرُواْ انَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِثُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٣٧ وَمَآءَ الَّيْتُم مِّن رِّبًا لِّتُرْبُواْ فِي آَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهُ وَمَآءَ انَّيْتُهُ مِّن زُكُوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَنِّهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزُقِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ، وَتَعَالِي عَمَّايُشْرِكُونَ اللَّ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتَ ايْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ الْ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلَارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ (اللهُ مَن كَفُرٌ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَ دُونَ الله لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكِيفِرِينَ الْ وَمِنَ-ايَنِيهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقًاكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَصْلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَآ أُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْكِلِيرً فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٧) وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن فَبْلِيدِي اللهُ فَأَنظُرِ الْنَ أَثْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠

فَتْرِئ منا

وَلَهِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ الله عَا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّبِمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ اللهُ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالَيْهِمُ وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِكَايَنِنَا فَهُم مُسلِمُونَ (٥٠) ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايِشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٣) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونِ مَا لِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَنَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ وَٱلِا يمْنَ لَقُدُ لِيَثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا فَيُوْمِ إِلَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَاهُمْ رَبِّنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِنَّتَهُم بِعَايَةٍ لَّتَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إَإِنَ انتُهُوۤ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٧٠ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ فَأَصْبِرِ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفُّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَقَّدُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَقَّدُ اللَّهِ عَقَّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ





هُدِئ وقفًا المضمان

وَلَقَدَ - اللَّيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَهُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنيُّ حَمِيكٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لْقُمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَانْشَرِكَ بِٱللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ آلِكَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلإنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ وُأَمُّهُ. وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَ لُهُ فِي عَامَيْنِ أَنُ ٱشَكُرْ لِي وَلُوَ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ (٣) وَإِن جَهُدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيا مَعْرُوفًا أَ وَأُتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ انابَ إِلَى شُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ يَبْنَى إِنَّهَ إِنَّهَ إِن لَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خُرْدُكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلأرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (اللهُ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَامْرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْامُورِ (١٦) وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلارْضِ مَرَمًّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورٍ (٧٧) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْاصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

وقفًا وقفًا المنظمة ال

أَلَوْ تَرَوَا انَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنابِ مُنِيرٍ (١١) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أُتَبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا ۗ أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (١١) وَمَن كَفَرٌ فَلا يُحْزِنك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَلِّمُ اللهُ اللهُ مُعَ نَضْطَرُهُمُ وَإِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْارْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ اكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ مِلَّةِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَلُوَ انَّمَا فِي ٱلْارْضِ مِن شَجْرَةٍ اقْلُكُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيثٌ اللَّهُ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ وَ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠

ٱلْمَرَّرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِمُ سَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمُرْرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِيعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُو مِّنَ-ايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِـ كُلِّ صَبِّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجٌ كَالظُّلُل دَعَوْاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجِّنْهُمُ وَ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ قَنْصِ دُّوَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَبِّارِكَ فُورٍ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِع وَالِدُّ عَنَ وَلَدِهِ وَ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْارْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِي نَفَسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَيِيرُ اللَّهُ عَلِيدُ خَيِيرُ الله الْمُؤَلِّةُ الْبِيَّخِلَاقًا

الَّمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المُ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرِيكُ بَلْهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَينهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِـتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوِيْ عَلَى ٱلْعَرَّشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلِا شَفِيعٍ أَفَلًا نْتَذَكَّرُونَ اللهُ يُدَبِّرُ ٱلْامْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَلَى ٱلْارْضِ ثُرَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اللهُ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً أُو بَدَأَ خَلْقَ ٱلإنسَانِ مِن طِينٍ ١٠ ثُرَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ٧٠ ثُمَّ سَوِّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلَابْصِلَرَ وَٱلَافَعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ أَهَذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْارْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدِ إِنَّ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

السماء إلى دجهان: الهمزة الهمزة الثانية ياء مع المابيعي المابيعي



وَلُوْتَرِينَ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِهِمْ رَيِّنَا ٓأَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّامُوقِنُونِ اللهُ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُدِىهَا وَلَكِكِنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مُ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِيِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَايُومِنُ يِئَايَنِينَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُومِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأَ لَايَسْتَوُونَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّكُ ٱلْمَأْوِي نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوِينَهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلبّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ۖ



وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلَّادَيْنِ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلَّاكَبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّوَمَنَ اظَلَمْ مِمَّن ذُكِّر بِعُايكتِ رَبِيِّهِ عَثْرٌ أَغْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدَ-الْيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيِّ إِسْرَتِهِ مِلَ (١٠٠٠) وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَأَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأُمْ إِنَّا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَا يَكِتِنَا يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّارَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَ انْوَافِيهِ يَغْتَلِفُونَ الله الله مَن الله الله الله الله الله الله مَن يَمُشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُوا انَّانسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلارْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنفُسُهُمُ وَأَفلا يُبْصِرُونَ ٧ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنكَظِرِ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله الله المُعْمَالِينَ اللهُ الله Jacoba (\* (£ ) V) \* Jacoba (\* Jacob)

گوپین وشا ه**مُ**دِئ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ اللَّهِ وَلَا تُطِعِ ٱلْكِيفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوجِيّ إِلَيْكَ مِن

زَيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَغَمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ

وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُوكِ كُمُ ٱلَّتِي تَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهُ لِيَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمُ وَأَسَّاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ

يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ

هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ

بِهِ ، وَلَكِين مَّا تَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

اللَّهِيِّينَ ﴿ أَوْلِي بِٱلْمُومِنِينَ مِنَ انفُسِهِمُّ وَأَزْوَاجُهُ، أُمُّ هَالْهُمُّ

وَأُوْلُواْ ٱلْارْحَامِ بِعَثْمُهُمُ وَأُولِي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِكُمْ

مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورًا ﴿ ۖ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

سهيل الهمزة مع الاشياع أو القصر، وقفا وجهان:

مع الاشباع أو القصير،

٢. إيدال الهمزة بأء مع

الم اللازم المخفف

۱. تسهیل الهمزة بروم

وَإِذَ اخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِيٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا اللهَ لِيَسْنَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكِنفِرِينَ عَذَابًا ٱلبِمًا (اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُو إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ اسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلَابْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا آنَ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُومِنُونَ وَزُلِّرْلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُور فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَنذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنَ اقطِ ارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ مَهَ

لَأَتَوْهَا وَمَا تَلْبَتُهُوا بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا ١٠ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَدُواْ

ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْادْبَدُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْمُولًا ١٠٠٠

عیسیٰ ونشا

قُلُلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرِ) ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ارَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوَ ارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُوبِ ٱللَّهِ

وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ٧٧ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ

لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأَ وَلَا يَاتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ

كَٱلَّذِي يُغَشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم

بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُومِنُواْ فَأَحْبَطَ

ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠٠ يَعْسِبُونَ ٱلاحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَاتِ ٱلْاحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ انَّهُم بَادُونَ

فِي ٱلْاعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنَ الْبُآبِكُمُ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ

مَّا فَنَنْلُواْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً

حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْاخِرُ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلْاحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ.

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَو مَا زَادَهُمُ وَلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠



مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكٍ فَهِنْهُم مَّن قَضِيٰ نَحْبَهُ. وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ آوَيَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَقَتُلُوكَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُورَثَكُمُ وَأَرْضَهُمْ وَدِيكُوهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضَالُمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيَّ وَقُل لِأَزُونِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١١٠ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْتَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَٱلدَّارَ ٱلَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّءِ مَن يَاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَ ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ

نثاء أو وجهان: ١- إبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المثمر ٢- تسهيل

. وَكُفِيٰ



النساء إن الإلة أوجه: الهمزة الثانية ياء مع القصر أو مع القصر أو الإشباع الإشباع الهمزة

الثانية

· وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعَمَلُ صَالِحًا نُّوتِهَا ٱجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَـَارِزْقًا كَرِيمًا ٣٠ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّءِ لَسَثُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَآءِ أَنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظَمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا (٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْاوِلِّي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيلًا اللهُ وَأَذْكُرْكَ مَا يُتَّلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ - ايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِحْمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَلْفِظَتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 🕝

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا ٱن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنَ امْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَقَدضَّلَ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخَشِّي ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِلْهُ فَلَمَّا قَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَّجُ فِيَ أَزْوَجِ أَدْعِيَآيِهِمُ وَإِذَا قَضَوْأُمِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ومِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَنتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَايَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِن بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ ٱبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبَيِّئُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ١٠ وَسَيِّحُوهُ أَكْرُفًا وَأَصِيلًا ١٠٠ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ إِكَٰتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ

مِّنَ ٱلظُّلُمُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُومِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ الظُّلُمُ السَّ

ذكرا وسط البدل. ويجوز مع والإشباع والإشباع المتخدم المتخدم الراء ووهالندم.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ,سَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَأَجَرًا كَرِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ألنَّبِيَّ ٱلنَّبِيَّ ۚ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَكَ شَنِهِدَاوَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا ۗ ۗ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرٱلْمُومِنِينَ بِأَنَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكِنفرينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ١. إيدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وَدَعَ اذِنهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ ۲. تسهيل الهمزة الثانية يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُكُ ٱلْمُومِنَاتِ ثُكَّرَطَلَّقَتْمُوهُنَّ (الموضعان) مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ ﴾ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ الِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ وَهُ وَكَامَلَكُتُ يَمينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّومِنَـةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيٓءِأَنَ ارَادَ ٱلنَّبِىٓءُأَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزُوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ ايْمَنْهُمْ لِكَيْلًا

يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِي

ثلاثة أوجه: او ۲-ایدال الهمزة الثانية ياءً مع القصير أو الإشباع ۲, تسهیل الهمزة الثانية



النبي آءِ رجمان: ۱. إبدال الهمزة الثانية ياء مع الد الشيع ۲. سهيل

اللهِ تُرْجِي مَن تَشَاآءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ أَذَلِكَ أَدْنِيٓ أَن تَفَرَّ أَعْيُ نَهُنَّ وَلَا يَعْزَنَ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَعِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنَ ازْوَاجٍ وَلُوَاعْجَبُك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا نُدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّءِ أَلَّا أَن يُوذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيلَهُ وَلَكِنِ اذَا دُعِيتُمْ فَأَدُخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَّكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ذَالِكُمُ وَأَلْمَهُ رُ الْقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُهُو أَن تُوذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبِدًا أَنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِن تُبْدُواْشَيْءًا اَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّا لَلَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

أَبْنَاكَو وجهان ١. إيدال العدزة الثانية ياء مع الله المشيع ٢. تسهيل الهمزة الثانية لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخْوَنْهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ اتِمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ عِنَالُمُ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ صَهَ لُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُودُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُوذُونَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيَّ ۚ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَن يُعَرَفْنَ فَلَا يُوذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّإِن لَّرْ يَننَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَّنَّكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ مَّلْعُونِينَ أَيْنَكُمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣



يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلِ انَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكِيفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدُأَ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيلًا ا يَوْمَ ثُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلبَّارِيقُولُونَ يَكَيَّتَنَّا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا اللهِ رَبُّنَّاءَ البِّم ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَثِيرًا ١ ٢ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسِيٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ١٠٠٠ يُصْلِحَ لَكُمْ وَأَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْامَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلانسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللَّهُ لَيْعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠٠





السيماء وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية ياء مع ١٠ تسهيل الهمزة الثانية الهمزة الثانية

> كَالْجُوابِ إثبات الياء وصاد وحذهما وقفا

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَءَايَةٌ جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى اصلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَاكَفَرُوأُوهَلَ بُحَرِينَا إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِيهَا قُرُى ظَيِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّدِّرِينِ مِنْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا - امِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَكِعِدْ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتٍ لِكُلِّ صَبِّارٍ شَكُورِ ١١٠ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ وَإِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ أَنَّ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُومِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْ هَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠٠ قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلارْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللهُ

ٱلْقُرِئ وشا قُرُئ وشا

المنافقة ال

وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنَ اذِكَ لَهُ مَخَّقَ إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَوْقَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا آواتِاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلَارُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِشْرَكَأَ ۚ كُلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَن بِيْزُٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَاَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَيَقُولُونَ مَتِيٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُو مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقَدِمُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُومِنَ بِهَنذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلَوْ تَرِيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ وَإِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّامُومِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبِرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُوۤا ٱلۡخَنُ صِكَدَدْنَكُمُ عَنِ ٱلْهُدِىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَ كُرُبَلُكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهارِ إِذْ تَامُرُونَنَا آَنَ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْاغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولً هَلَيْجُ زَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَآ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُ مِيهِ عَكَفِرُونَ 🖤 وَقَالُواْ خَنْ أَكَثَرُ أَمُوالًا وَأُولَادًا وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينَ اللهَ قُلِ انَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَآ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلَنَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفِيَ إِلَّا مَنَ-امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيَهِكَ لَهُمُ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنتِ ٤ مِنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِينَامُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٠٠ قُلُ انَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُغُلِفُ أَمْ وَهُوَ حَكِيرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّ



أَهَـٰنَوُٰلَآءِ إِنَّاكُمْرُ

وجهان: ١. إبدال الهمزة

الثانية بأءً مع المد المشيع ٢. تسهيل الدنة الثانة

م مُفترين وففا



بحیر إثبات الباء وصلا

قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَيْطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴿ ثَالَ قُلِ ان صَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيَّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّتْ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرِيّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِقَرِيبِ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنِّي لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠٠ وَقَدْكَ فَرُواْ بِهِ ،مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُوك بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِيشَكِّ مُريبٍ ١٠٠٠ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَمْ رُسُلًا وَلِيَ أُجْنِحَةِ مَّثْنِي وَثُلَثَ وَرُبِكَعَّيَزِيدُ فِي ٱلْخَلُقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ إِنَّ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلاَ مُرْسِلَلُهُ مِنْ بِعَدِهِ ءَوَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ يَنَأْمُهُ ا ٱلنَّاسُٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُّ هَلْمِنْ خَلِقِ غَيْرُٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلارْضِٰكَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنِّب ثُوفَكُونَ ﴿ ۖ

بساء إن وجهان: ١. إبدال لهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة

الثانية

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُو عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنَ اصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ ﴿ الْفَمَن زُيِّنَ لَهُ اللَّهِ عَمَلِهِ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَمَلِهِ عَلَى الْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدَاحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُونُو أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتِي وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءُومَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى للَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ الله

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهُ أَ وَتَرَى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجُرِي لِأَجَلَ مُسَمَّىٰ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَبُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ مَنَا مَهُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ عَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَيَاتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِي أَوْلِ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

وَتَرِي سَنَا

م مُسَحِّىٰ وفضًا



الفَّهُ فَرَاءُ إلَى وجهان: ١- إبدال واواً مكسورة ٢- تسهيل الهمزة الثانية وَمَايَسْتَوِى ٱلَاعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ اللهُ وَلَا ٱلظِلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللهِ وَمَايِسْتَوِى ٱلاحْيَاءُ وَلَا ٱلامْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّةُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ إِنَّ إِنَّ انتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ امَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَكَاكَ تَكِيرِ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَلَوْتَرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ تُحْلِلْفًا الُوا نُهُ أُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَانُهَا وَغُرَابِيثِ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْانْعَنْمِ مُغْتَلِفُ الْوَنْهُ,كَذَلِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَّةً يَرْجُونَ جِكَرَةً لَّن تَكُورَ اللَّ لِيُولِقِيَّهُ مُوَا أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ,غَـفُورُشَكُورُ اللهِ

نگرير إثبات الياء وصلا وحذفها وقفاً

يَخْشِي وها الْعُلَمَتُوُّأُ إِنَّ وجهان العال

بهمزة الثاني واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة

وَٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهَامِنَ اسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ ٱلَّذِيّ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزَى كُلَّ كَفُورِ اللَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ٣ إنَ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِٱلصُّدُورِ السَّ



ار؟ يتم وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسميل



احدی وقفا

مسيى و د وجهان: ١- إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢- تسهيل الهمزة



وَأَضْرِبْ لَمُهُمِّ مَّثَلًا أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣ إِذَ ارْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ مَآ أَنتُورُ إِلَّا بِشَرٌ مِثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنَ انتُمرُ إِلَّا تَكْذِبُونَ اللهُ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنَّرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابُ ٱلِيتُ ﴿ قَالُواْ طَنِّرِكُمْ مَّعَكُمْ وَأَبِن ذُكِّرْ ثُو بَلَ انتُمْ قَوْمٌ مُسْمِرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنَ اقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعِيٰ قَالَ يَنقُوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُورُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ أَنَّ وَمَا لِيَ لَاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَالَيْخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِ عَالِهِ اللهِ اللهِ عَالِمَ اللهِ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُيِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ عِنْ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠ اِنِّتَ الْمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ

اقصا

ء أيخذ وجهان: ١.الإبدال ٢. النسهيل

۱۰۱۲ الإبدال ۱۰ النسهيل ينقِذُونِ

إثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا ﴾ وَمَآ أَنزَلْناَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزلينَ الله إِنكَانَتِ الَّا صَيْحَةُ وَنحِدَةً فَإِذَا هُمَّ خَيمِدُونَ الله يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَاتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِما يَاتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِما يَاتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبْدِ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَى الْ يَسْتَهْزِءُونَ اللَّ أَلَمْ يَرُواْ كَمَرَ اهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ وَإِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ آنَ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ (الله وَءَايَةٌ لَمُمُ الارْضُ الْمَيِّئَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَا كُلُونَ ﴿ آ ﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأُعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُحْيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَاكُ أُوْامِن ثُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم مُرافَعَلايشَكُرُونَ اللهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْازْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْارْضُ وَمِنَ انفُسهمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَعَلِيدٌ أُلَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظَٰلِمُونَ اللهُ وَٱلشَّمْسُ مَّخْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَالْقَمَرُ قَدَّ زَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى

عَادً كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ اللهُ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ٓ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَءَايَةٌ لَمُمُواَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِن مِّثْلِهِ عَالِرُكَبُونَ ﴿ أَن اللَّهُ وَإِن نَشَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَكُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ١ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَّى حِينِ ١٠ وَإِذَا قِيلَ هُمُ أُتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ وَمَاتَاتِيهِم مِّنَ-ايَةِ مِنَ-ايَكِتِ رَبِّهمُ وَإِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ (0) وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّ انتُعْدُ إِلَّا فِ ضَلَالِمُبِينِ ١٠٠ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوْصَادِقِينَ (٧) مَاينَظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ ( فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ( وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلاجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهمْ يَنسِلُونَ ﴿ ٥ ﴾ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِ نَاهَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (الله إن كَانَتِ الله صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ اللهُ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجَلَّزُونَ إِلَّا مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ اللهِ

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِهُونَ ١٠٠٠ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْارَآبِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٠٠ لَمُتُم فِيهَا فَلَكِهَةُ وَلَمْمُ مَّايَدَعُونَ ١٠٥ سَكَمُ قَوْلَامِن رَّبِ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَٱمْتَنْرُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَةِ اعْهَدِ الْيَكُمْ يَكِنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مَٰبِينٌ ﴿ وَأَنُ ٱعْبُدُونِي هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدَاضَلَ مِنكُرْ جِبلًا كَثِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ ( اللهُ هَلذِهِ - جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ السَّاصَلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ ٱلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَيِّك يُتِصِرُون اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمَنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْ بَغِي لَهُ وَإِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الله الشُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ اللهُ





وَٱلصَّنَّفَّاتِ صَفًّا اللَّ فَٱلزَّحِرَتِ زَجْرًا اللَّهُ فَٱلنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ إِنَّ إِلَىٰ كُمْ لَوَاحِدُ اللَّهِ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ ﴾ إِنَّازَيِّنَاٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيابِزِينَةِٱلْكُوۡاكِبِ ۞ وَحِفْظَا والإشياع ١٠ تفخيم مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ٧٠ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلَاغِلِي وَيُقَذَفُونَ الراء

مِن كُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللهِ اللهُ مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ,شِهَابٌ ثَاقِبٌ ١٠٠ فَأَسْتَفْنِهِمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْقًا

اَم مِّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ

وَيَسْخُرُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللهُ وَإِذَا رَأَوَا -ايَةً يَسْتَسْخِرُونَ

اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَآ إِلَّاسِحْرُمُبِينُ اللَّهِ الْهَذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا

إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَأَؤُنَا ٱلْاقِلُونَ اللَّهِ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ

اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَنُويْلُنَا هَذَا

يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُوك ۞

﴿ أَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٣ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمُ وَإِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ٣٠٠ وَقِفُوهُمَّ وَأَنَّهُم مَّسْتُولُونَ ١٠٠٠

وهو القدم. ۱. ترقیقها،







يَقُولُ أَونَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَوْنَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ اللَّهِ ﴾ قَالَ هَلَ انتُم مُّطَّلِعُونَ اللَّهِ عَالَطَلَعَ فَرِهِ اهُفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٣٠٠ قَالَ تَأْلَقُوإِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ع ١٠٠ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ﴾ إِلَّا مَوْلَتُنَا ٱلْاولِيٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا لَهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ اللَّ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللَّ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَالْشَوْبَامِنْ حَمِيمٍ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمُ وَأَلْفَوَا - ابَآءَ هُرْضَآلِينَ اللَّ فَهُمْ عَلَيْءَ اثْرِهِمْ يُهْرَعُونَ اللَّ وَلَقَدضَّلَ قَبْلُهُمُ وَأَكْثَرُ أَلَا وَّلِينَ اللَّ وَلَقَدَارُسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللهُ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَلَقَدْنَا دِسْنَانُوحٌ فَلَيْعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ اللَّهِ وَنَعَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

ا لگردين إثبات الباء وسلا حذفها وفغا

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُۥهُو الْبَاقِينَ ١٠٠ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِٱلْعَالَمِينَ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْاخْرِينَ ۞ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرَهِيمَ اللهِ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٠) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٥ أَبِفْكًا - اللهَدُّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهِ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ اللهِ فَنُولِّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ أَنْ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ بِمَ فَقَالَ أَلَاتًا كُلُونَ ١ مَالَكُمْ لَا نَعْطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ الله قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ ( و و الله حُلَق كُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( الله عَالُوا ابْنُوا لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَكَلْنَهُمُ ٱلْاسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَيَ إِنِّ أَرِي فِي ٱلْمَنَامِرِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرِيكَ قَالَ يَتَأْبَتِ اَفْعَلُ مَا تُومَرُّ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ السَّ





فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الاس إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٣٨) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الدِّياسِينَ ﴿ آلَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ﴿ آلَ الْمُوالِمَا لَا اللَّهُ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكْبِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرَنَا ٱللَّحْرِينَ اللَّ وَإِنَّكُولَنَكُورُونَ عَلَيْهِم مُُصِيحِينَ اللهُ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذَابَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ السَّافَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَالْنَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُومُلِيمٌ اللهُ فَلَوْلَا أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ اللَّ ٱللَّبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّ الله فَنْبَذْنَكُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمُ اللهِ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ ١١٥﴾ فَامْنُوا فَمَتَّعْنَكُهُمُ وَ إِلَى حِينِ ( فَالسَّتَفْتِهِ مُوَ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ ١٠٠ أَلَآ إِنَّهُم مِّنِ افْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١١٠ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ المَّاللَّ



مَالَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ( اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُدِيثُ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٥) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠٠) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ (١١١) مَآأَنتُهْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ﴿ إِنَّا إِلَّامَنْ هُوَصَالِٱلْحَجِيمِ ﴿ أَنَّ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴿ (١١٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ اللهِ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهِ لَوَانَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ الْاوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَكُفُّرُواْ بِيِّءَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَنَّ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿٧٧) وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ السُّ فَنُوّلَ عَنْهُمْ حَتّى حِينٍ السُّ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذرِينَ ﴿٧٧ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٧٧ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِيرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠٠ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

ذِكُرُ التفخيم مع توسط البدل ويجوز مع والإشباع وجهان: التفخيم الراء وهو المدام.

\_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّجِيدِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ١ كُرَ اهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ( ) وَعِجْبُواْ أَن جَآءَ هُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كَذَابُ اللهِ ٱجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَاهًا وَحِدًّ آٰإِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُعُجَابٌ ( ) وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ وَأَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُورُ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (0) مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلَآ إِلَّا ٱخْدِلَتُ اللَّهِ ٱلْمَرْلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأَبُلُ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ ٧٠ أَمْرِعندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ٥٠ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرَبَقُواْ فِي ٱلْاسْبَكِ اللَّهُ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلَاحْزَابِ اللَّ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْاوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكُمَّةً أُوْلَتِكَ ٱلْاحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ اِلَّاكَذَبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنْظُرُ هَنَوُلَآءِ أَلَّا صَيْحَةً وَبَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَاقِظَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

هشولاء ع وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ياد مع المدالمشيع ٢. تسهيل

ٱصبر عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلَايِدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (١١) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ فِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوْبُ (١٨) وَشَدَدْنَا مُلَكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ (١١) ﴿ وَهَلَ ابْنَكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ( ) إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَعِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا نُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَاذَآ أَخِيلُهُۥ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَكِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ اللَّهِ قَالَ لَقَدَظَّلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُرَيَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله المُعْ اللهُ وَهُ اللهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَمْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوِى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (6)



وهو المقدم.

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ١٠ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْارْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجّارِ الله كِنْتُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينتِهِ وَلِسَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلَالْبُكِ ١ وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْ الْمُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَثِيِّ ٱلصَّلْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْاعْنَاقِ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيْمَنَ وَأَلْفَيْنَا عَلِيَ كُرْسِيّهِ عِ حَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (٣) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَكُفّآةً حَيْثُ أَصَابَ اللَّهُ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْاصْفَادِ ﴿ ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ اوَامْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَٱذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُوبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّ وَعَذَابٍ أَنْ أَرُكُنُ بِجِلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ اللَّهُ

وعدابٍ أركض سم الشوين مسلا

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِأُولِي أَلَا لَبَكِ الآل وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَتُ انَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَفَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْايْدِي وَٱلْابْصِدرِ (" إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدِّادِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْآخْيِادِ (اللَّهُ وَٱذْكُر اسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلَاخْيارِ (٧) هَلْدَا ذِكْرٌ اللَّهُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَثَابٍ ﴿ اللَّهِ جَنَّنتِ عَذْنِ مُّفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلَابُؤَابُ (اللهُ مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهُ عَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهُ ۚ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ وَهُ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّعْفِينَ لَشَرَّ مَثَابِ اللهُ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِيسَ ٱلْمِهَادُاللهُ اللهُ اللهُ الله فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَغَسَاقٌ (٥) وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ مَأَزُورَجُ (٥) هَنذَا فَوْجٌ مُقَدَّحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمُ وَإِنَّهُمْ صَالُوا ٱلبَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ انتُوْ لَا مَرْحَبًا بِكُورُ أَنتُوْ قَدَّمَتُمُوهُ لَنَا فَبِيسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلبِّ ارِ اللهِ





ر مُسَ**بِّ**ئ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَخِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلَانْعُكِمِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ اللَّ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضِيٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ عُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنَ اصْحَلِ ٱلنَّارِ (١) أَمَنْ هُوَ قَنْنِتُ -انَّآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا يَحْذَرُ ٱلَاخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اللَّالْبَي إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ عَلَمَنُوا النَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (١١)

ور بر بوق معنا

قُل انِّيَ أُمِرْتُ أَنَ اعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنَ اكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلِ انِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وِينِي فَأَعْبُدُواْ مَاشِئْتُمْ مِّن دُونِهِ ﴿ قُلِ انَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلبّارِ وَمِن تَعْلِم مُ ظُلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بِيَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ السَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ هَكُمُ ٱلْبُشۡرِيُّ فَبُشِّرْعِبَادِ (١٦) ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَشِّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدِدهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُرَ أُولُوا ٱلَّالْبَبِ (١٠) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنِّادِ (١١) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوُّا رَبُّهُمْ لَهُمْ عُرُفُّ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلاَثْهُ رُّ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكُهُ مِنكَبِيعَ فِٱلأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ-زَرْعًا مُخْلِفًا ٱلْوَانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصَفَكَّ اثْعُرَ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا أِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْالْبَبِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلاسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن زَّيِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبَا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنْهُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَيْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِرْى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ آ وَلَعَذَابُ ٱلاَخِرَةِ أَكُبْرُكُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَلَقَدَضَّرَ بْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرُءَانِمِن كُلِّي مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ صَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاء مُنَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَ اكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِيكُمْ تَغَنصِمُونَ اللهُ

م هُدِئ



مَثُوئ وففًا ﴿ فَمَنَ اظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ هَ مَثْوَى لِلْكِيفِرِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَاآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ جَزَآةُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ لِيُكَفِّرُ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَأَسْواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ وَأَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ " اَلِيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْنِقَامِ إِنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْارْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلَ افْرَيَتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَ ارَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوَ ارَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَكِ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوِّكِلُونَ اللَّهُ قُلْ يَحَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ مَ إِنِّي عَنَمِلُ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ

مَن يَاتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

ر أيسم فر أيسم وجهان؛ ١.الإبدال ٢. التسهيل

(11)

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَ دِث فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى أَلَانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَأَلِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضِي عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْاخْرِينَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونِ ۚ ٣ُ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآةً قُلَ اوَلَوْ كَاثُواْ لَا يُمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ ثُعَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوَانَّ لِلَّذِينَ طَكُمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْاْ بِدِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

يَتُوكُفِيْ وففا

م مستعلى وفضًا

وَبَدَا لَهُمُ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ أَلِانسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ.عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْ نَةٌ وَلَكِكَنَّ ٱكُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعًاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ (1) ﴾ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنَّطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَاتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٥ وَٱتَّبِعُوۤ أَخْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُم مِن قَبْلِ أَن يَالِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتِه عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (٣)



المُونَوُّ الرَّبِيِّ فَي الْمُونِيِّ المُنْ الْمُونِيِّ الْمُونِيِّ الْمُونِيِّ الْمُؤْنِيِّ لِلْمُ الْمُؤْنِيِّ أَوْتَقُولِ لَوَاتَ ٱللَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (0) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَاكِ لِي كَرَّهُ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلِي قَدْ جَآءَ تُكَ ءَ اينتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذُبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَايمَشُهُمُ السُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠) لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهِ قُلَ افَعَيْرَ ٱللَّهِ تَامُرُونِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِ أُونَ اللهُ وَلَقَدُ اوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ اشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلارْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّتُ أَي بِيَمِينِهِ عَسُبْحَنهُ وَتَعَكِيعَمَّا يُشْرِكُونَ الله

تگری وفشا (الموضعان)

مَثُويٰ وقفًا

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِي فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَّهُ بِٱلنِّبِينِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ الله وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُيِّحَتَ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَأَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ وَ عَلِيَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَأً قَالُواْ بَلِنِ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكِنفِرِينَ الله قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِيسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ وَإِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حُتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ ابْوَبُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنَّم عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُورَثَنَا ٱلارْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيْعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللهِ

وَتَرِي ن<sup>ظا</sup>



وَتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴿ ﴾

شَوْرَةُ خَافِرٌ ﴾

شُورَةُ خَافِرٌ ﴾

بِسْ مِنْ الرَّحِيمِ

جمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٤ عَافِر ٱلذَّنْبُ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّكَ إِللَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ( ﴾ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْمِلَادِ اللَّهِ كَذَبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَالْاحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ برَسُولِيم لِيَاخُذُوهُ وَجَندَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُّهُمُّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْمَنْهُمُ وَأَصْحَبُ البِّارِ ١٠ الَّذِينَ يَعِمُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ رُيسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمٍ مْ وَيُومِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِجَيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلَّهُمْ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنَ - ابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَلْأَرِيَّتِهِمْ وَالْكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْرَجِمْتَدُّ،وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ رُ أَنفُسَكُمُ وَإِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلِايمَنِ فَتَكُفُرُونَ (الْ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱثْنَايْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ الَّي خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ اللَّهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكُومُ أَنُّكُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُومِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ وَ ايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّ رَالًا مَن يُنِيبُ اللهِ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ امْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَبِهُمُ ٱلنَّلَاقِ عَنْ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُوْمِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ (اللهِ

ٱلْيُوْمَ تُجُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومُ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةً ٱلْاعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَى عُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ ﴿ وَأَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمَّ كَانُواْ هُمُ وَأَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْارْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِى بِعَايِكِتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنَحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اقْتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكِيفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٠٠



النَّنَادِ اثبات الباء وصلا



面。南、南、南、南、西(芦苇 ﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ وَ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلبَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِيهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ وَ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفِّرِ اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْبِ ا وَلَا فِي ٱلآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ وَأَصْحَابُ ٱلبِّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرٌ إِلْعِبَادِ اللَّهُ فَوَقِيلُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (6) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ اللَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنِّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّاكُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ انتُومُغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنِّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلبَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبَّكُمُ مُخَفِّفٌ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ (1)

قَالُوٓاْ أُوۡلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَّىٰ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكِنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهُ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْاشْهَادُ الله يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدِّارِ اللَّهُ وَلَهُمْ مُوسَى ٱلْهُدِئ وَأَوْرَثُ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَبَ هُدُى وَذِكْرِيْ لِأُولِي ٱلْالْبَكِ إِنَّ فَأَصْبِرِ انَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلِابْكِيْرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَاسَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ آبَانَهُ مُرَّ إِن فِي صُدُورِهِمُ وَ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ مَّا هُم بِبَالِغِيةُ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (00) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلَاعْمِينِ وَٱلْبَصِيرُ ١٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيِّءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ 🚳

مُوسِیٰ وفقا هُمدیٰ همدیٰ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَبِّ فِيهَا وَلِنَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَايُومِنُونَ ٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبْ لَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبَّصِرًا إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَىٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَاهُ إِلَّا هُوٌّ فَأَنِّى تُوفَكُونَ اللهِ كَذَالِكَ يُوفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللارْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَقُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ فَاللَّهِ مُغْلِطِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُ انِي نُهِيتُ أَنَ اعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْمِيَنَنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنَّ اسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَقِي مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَعَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُحِي، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ اللَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنِّي يُصَرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ فِ ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلبَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُمُ مَّ قِيلَ لَهُمُ وَأَيْنَ مَا كُنْتُهُ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَّا بَل لَّهُ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكِيفِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيماً فَبِيسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١٠٠ فَأَصْبِرِانَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَكِمِمَا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نِعِدُهُمُ وَأَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللهُ

م مُسَّمِّیٰ وففا

مَثْوِي وشا

النالغ المالغ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَا تِي بَِّاكِةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ آمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّانْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ١٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ وَ عَايِنتِهِ عَالَيَ عَايَنتِهِ عَالَى عَايِنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلارْضِ فَمَآ أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيَسْتَمُّزِ عُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأُوْاْ بَأْسَنَاقَالُوَّاءَ امَنَّا بِأَللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ اللهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَإِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْ أَبْأُسَنَّا لُمُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠٠

جڪآءَ أَمْرُ رجهان:

الهمزة الثانية ألفأ

مع المد المشيع ٢- تسهيل الهمزة الثانية







وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَيُّمْ عَلَيْنَّا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ وَأُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 💮 وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَةِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُواً أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُو ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ وَأَرْدِيكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوًى لَمُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهِ ﴿ وَقَيَّضْ الْمُمُ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اللَّهِ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ وَأَسُواً اللَّهِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ جَزَّاءُ أُعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِجَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاَيَلِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ

وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْاسْفَلِينَ ١٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَّزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهِ خَنَّا وَلِيَ آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْياوَفِي ٱلاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشُتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١٠٠ نُزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ١٠٠ وَمَنَ احْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ وَلَانَسُنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَقِّهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّهُ لَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٠٠) وَمِنَ - إيَّتِهِ ٱلَّيْتِ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُمْ مُنْ وَٱلْقَامَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمُ وَ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ٣٣ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهِارِ وَهُمْ لَايسَّعَمُونَ ١٠٠٠ 🐨

تَری وفضا

وَمِنَ - ايننِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتِ أَنَّ ٱلَّذِي أَحْياهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ١٨ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايْتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَأَهُنَ يُلْقِيٰ فِي ٱلنِّارِخَيْرُام مَّن يَاتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئَتُمْ وَالْم إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ ٱلِيعِ (اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ -ايَنُهُ ﴿ ءَآعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآمٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ اوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدَ - الْيَنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنَ اسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ

وجهان ۱۰ الإبدال. ۲۰ التسهيل. همدي وفقا



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنَ ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وَأَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (أَن وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُّ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَجِيصِ 🖤 لَّايَسْءَمُ ٱلِإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَلَهِنَ اذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مُسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِيعِندَهُ لَلْحُسنِيُّ فَلَنُنَيِّئُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإنسَنِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ ، عَريض اللهِ قُلَ ارْرَيْتُ مُوْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم به عَنَ اضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَ اقِ بَعِيدٍ ﴿ أَنَّ سَنُرِيهِ مُو ءَايَتِنَافِي ٱلْافَاقِ وَفِيَ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠٠ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْكِةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِ مُرْدَأَلًا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ اللَّهِ

ارً أيت مُرَوَ وجهان: ۱.الإبدال ۲. النسميا



چمر عسق یا، عین رجهان ۱، الإشباع

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ جَعَلَ لَكُرُمِنَ انفُسِكُمُ وَأَزْوَجًا وَمِنَ ٱلَانْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ . شَيْ يُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقِّدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( ) اللهُ شَرَعَ لَكُمُ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصِينَ بِهِ عِنُومًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِيٰ وَعِيسِيٌّ أَنَ اقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَزَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمُ وَ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا نَفَرَقُوٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُ مُرِيبِ اللهِ فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرَتُّ وَلَانَنَبِعَ اهْوَآءَهُمْ وَقُلَ - امَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبٍّ وَأُمِرَّتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِنَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمُعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ يُعَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ وَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُومِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَأَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ الله مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلاحِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيانُوتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلاَحِرَةِ مِن نَّصِيبِ اللَّهُ ٱمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ البِهِمُّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وِنَ عِندَرَبِّهِمْ مَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصِّلُ ٱلْكَبِيرُ ١٠٠

تَرِئ شا

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّآ أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ, فَهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ اَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ الصَّدُورِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ -وَٱلْكُفُونَ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلارْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآَّهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرُ بَصِيرٌ ١ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ (١) وَمِنَ -ايننِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ ﴿ ﴾ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ ايْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (١٦) وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ٥



يَشَاءُ إِنَّهُ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية

> رو مسور ۲. تسهیل الهمزة الثانیة

وَمِنَ -ايَكَتِهِ ٱلْجُوَارِ - فِٱلْبَحْرِكَالْاعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرَّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوا اللَّهِ فِ ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبِّارٍ شَكُورٍ اللهُ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ اللهِ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي عَلِينِنَا مَا لَكُمْ مِن تَحِيصِ اللهِ فَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكُّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبُنَّجِ ٱلإِثْمَ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ السَّنَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ آنَ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿٧٧ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ كَ مَاعَلَتِهِم مِن سَبِيلٍ (٣٠) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيعُ ﴿ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْكَامُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيِّ مِّنَ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الَّهِ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ (اللهُ)

أَلَجُوارِ إثبات الياء وسلا وحذفها وقفًا

وَتَرِئ وففا

وَتَرِيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَيْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱلْآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيعٍ ﴿ أَنَ الْمَاكَاتَ لَمُمْ مِّنَ اوْلِيآةَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ السَّا السَّبَجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِيدِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠٠ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاثُمْ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلِانسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِلْتُ أَكُّ بِمَاقَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلِإنسَانَ كَفُورٌ ﴿مَّ ۚ يَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَآءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنكَتَا وَيَهَابُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَنَّ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمُ قَدِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَلَنَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآبِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ عِمَا يَشَآهُ إِنَّهُ, عَلِيُّ حَكِ

١ الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسهیل

۲. تسهيل الهمزة الثانية



المُورِّدُولُونُ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَبُلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْازْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلَانْعَنِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَيِّكُمْ وإذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفَوِّنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّةً أَاِنَّ ٱلإنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ اللهُ آمِ أَفَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِىكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِيرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَشَكَّا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اَوَمَن يَنشَؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا آ استَهِ دُواْ خُلْقَهُمْ سَتُكُنُّ ا شَهَندَ ثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمِرً إِنَّ هُمُ وَ إِلَّا يَغُرُصُونَ اللَّ أَمَ - الْيَنَكُهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللَّهُ بَلَّ قَالُوٓا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَ الْإِرْهِم مُّهُمَّدُونَ اللَّهِ

ظُلُّ وقفًا وجهان: ١.التغليظ وهو المقدم. \* الذرة ...

المُورُولُونِ اللهِ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَا ثِيرِهِم مُّفْتَدُونَ ٣ ﴾ قُلَ اوَلَوْ حِنْتُكُمْ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُّرْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ رسَيَهُ دِينِ اللهِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْقَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلَّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مَّبِينٌ ٥ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْدَاسِحْ وَإِنَّا بِهِ عَكَيْرُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ الْهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرُحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ 🕝 وَلَوَلاَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ البُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ السَّ



وَلِمُيُوبِهِمُ وَأَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْمَا يَتَكِفُونَ ٣ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا قُو ٱلاَحِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطَنُا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ ١٠٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ إِنَّ حَقَّى إِذَا جَآءَ المَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِيسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُ مُو أَنَّكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ الْمَا أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَاكَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١٠٠٠ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠) وَإِنَّهُ الْذِكْرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ مُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ (٣٠) وَمُتَلُ مَنَ ارْسَلْنَا مِن قَبِيلِكَ مِن رُسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَارُسَلْنَا مُوسِى بِعُ الْمِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (0) فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَلِنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (1)

وَمَا نُرِيهِ مِنَ -ايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنُ اخْتِهَ أَوَأَخُذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ فَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٠٥ وَنَادِي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْانْهَارُ تَجَرِّي مِن تَحْيِيَّ أَفَلَا نُبْصِرُونَ ١٠٥ أَمَ انَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ١١٥ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ١٠٠ فَلُولَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَآءً مَعَهُ ٱلْمَلَيِّكَةُ مُقَتَرِنِينَ اللهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱنْكَمِّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمُ وَأَجْمَعِينَ اللهُ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَنَالًا إِذَا فَوْمُكُ مِنْهُ يَصُدُّونَ اللهِ وَقَالُوا ءَاللهِ تُنَا خَيْرُ اللهِ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ انْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيِّ إِسْرَتِهِ لِلْ اللهِ وَلَوْ نَشَآءُ لِمُعَلِّنَامِنكُم مَّلَيْهِكُةً فِي ٱلارْضِ يَخْلُفُونَ اللهِ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٍ هَاذَا صِرَطْ اللَّهِ مُسْتَقِيمٌ اللهِ وَلايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ وَلَايَصُدَّ مُمُولًا مُمْ إِنَّهُ وَلَا يَصُدُو مُمُولِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسِي بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللَّهُ هُوَرِتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَكُفَ ٱللَّحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلْمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إلِيمِ ١٠٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَالِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ ٱلْاَخِلَاءُ يَوْمَ إِلْهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللهَ يَعِبَادِي لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزُنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُواْ بِعَالِيْقِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اللهِ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْ بَرُونَ اللهِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْانفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْاغْيُثُ وَأَنتُمُ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُوْ فِيهَا فَكِكَهُ أُدِّيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ اللَّهُ

شُورُةُ الْحُرِفُ الْمُ اللَّهِ اللَّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِلُهُونَ اللَّهِ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ٧٧ لَقَدْ جِمْنَنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَنَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ ١٠٠٠ أَمَ ابْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٧ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠ قُلِ ان كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ (١٠) سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ ٱللَّهُ وَفِي ٱلْارْضِ إِلَنْ أُوهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّن يُوفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلَهُۥ يَكُرِبِّ إِنَّ هَـٰٓٓٓٓوُكُآٓ ِ قَوْمٌ ۗ لَا يُومِنُونَ اللَّهِ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكُمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ

السكماء إلك وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية يادًمم الد الطبيعيل ٢. تسهيل



یک نخشی مشار

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي عَلِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَتِبُكُمْ وَأَن تَرْجُمُونِ عَنْ وَإِن لَوْ نُومِنُواْ لِيَ فَأَعْفَزِلُونِ عَنْ فَدَعَا رَيَّهُوَأَنَّ هَنَوُلَآءِ فَوْمٌ تُجْرِمُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ١١ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّ النَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١١ كُمْ تَرَكُواْمِنجَنَّتٍ وَعُمُونٍ ١٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ ٣٠ كَذَالِكَ وَأَوَرَثَنَهَا قَوْمًا ١ خَرِينَ ٣٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْارْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ وَلَقَدّ نَجَّيْنَا بَنِي ٓ إِسْرَآءِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّ وَءَالَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِئَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله الله عَنْوُلا مَا لَيْقُولُونَ إِنْ هِي إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلَّا وَلِي وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَاللَّهُ فَاتُواْ بِعَالِمَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ أَهُمْ خَيْرُامَ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَهْلَكُنَكُمْ وَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِيبِ اللهِ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

ترجمون اثبات الباء وصلا وحدهها وقشا فاعرون اثبات الباء وصلا مُوّلِي وففًا (الموضعان)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُ مُو ٱجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلً عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ طَعَامُ ٱلَاشِيدِ اللَّ كَالْمُهَلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللَّهِ كَغَلِّي الْحَمِيمِ اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقِ انَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَلَذَا مَا كُنْتُم بِهِ = تَمْتَرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ آمِينِ (١١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَيْمِلِينَ (اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَيْمِلِينَ كَنَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ (٥٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ -امِنِينَ اللهُ لَايَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيُّ وَوَقِينَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ فَضَلًا مِّن زَّيِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ فَإِنَّمَا يَسَرَّنِنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٥٥ فَأَرْتَقِبِ انَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ١٠٥٠



هُدِئ



قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (٣) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً. وَمَنَ اسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ أَنَّ وَلَقَدَ-الْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّءَةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٥٥ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلامْرِ فَمَا آخَتَكَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابْيَنَهُ مُوَّإِنَّا رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَغْلَلِفُوك اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلاَمْرِ فَٱتَّبِعَهَا وَلَائتَّبِعَ اهْوَأَةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمُ وَأُولِيّآ أَهُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَلَيْمُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (الله أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن خِّعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ سَوَآءٌ تَخْيِاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 👚

وَ**هُد**ئ

أَفَرَ مِنْ مَنِ أَنَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُونِهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَكُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَاٱلدُّنْيِانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ اللَّهِ اللَّهَ مُؤْوَاللَّهُ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهِمُ وَءَاينَتُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ وَ إِلَّا أَن قَالُوا أَيتُوابِ اَبَا إِنَا آاِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ﴿ أَن قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُورُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيخُسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٦) وَتَرِي كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعِيٓ إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ هَندَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَالَمْ تَكُنَ - إيني تُتلِي عَلَيْكُمُ فَأَسْتَكَبَرْتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدَّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِيكَ 🖤

فر أيت وجهان: ١.الإبدال ١.الشيميا



وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمَّرَ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِفرينَ ( وَ وَإِذَا لْتُلْي عَلَيْهِمُ وَ عَلِيْلُنَا بَيِّنَكِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلاَ سِحْرُمُ بِنُّ ( ) أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرِبِكُمْ قُلُ انِ أَفَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا لَهُ وَأَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفِي بِهِ عَشَمِيكُا ابَيْنِي وَيَنْنَكُونُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَ مَاكَنُتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورَ ۚ إِنَ الَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِينُ ﴿ ﴾ قُلَ ارَآيَتُ مُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكُبُرُ مُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونًا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ-فَسَيَقُولُونَ هَنِدًا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِن قَبْلِمِ كِنَبُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُوا فَالاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَزَنُونَ اللهُ أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْمُنَاةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠

ر أيتعرق وجهان: ١.الإبدال

وَوَصَّيْنَا ٱلِإِنسَانَ بِوَلِلَدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كُرِهَا وَوَضَعَتْهُ كَرُهُمَّا وَحَمْلُهُ، وَفِصَلْلُهُ. ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اشْكُرٌ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِنْهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّةً إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبَّلُ عَنَهُمُ وَأَحْسَنُ مَاعَمِلُواْ وَيُنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتِعَدَانِنِيَ أَنُ اخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنِ انَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدًا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأَوِّلِينَ ﴿ أَوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَاثُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّاعَمِلُوا وَلِنُوفَيِّهُمُ وَأَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَيْتِكُو فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيِا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِ ٱلارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنُمْ لَفْسُقُونَ ١٠

﴿ وَأَذْكُرَاخَاعَادِ إِذَ انذَرَ قَوْمَهُ إِلَاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَافِكُنَا عَنَ-الْمِينَا فَالْنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيَ أَرِسَكُمْ قُومًا تَعْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلَا اعَارِضٌ مُعْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيرِي فِيهَاعَذَابُ اليمُ ١٠٠٠ تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرِي إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَن وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ أَنَّ وَلَقَدَ اهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِيٰ وَصَرَّفَنَا ٱلَايِئِتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا - إِلْمَ أَنَّا بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ الله



أوليآءُ

\_ اللّهِ الرَّحْزِ الرَّحِيدِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهُمَّ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمُّ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن زَّيَّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ اللَّهُ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَا يَحَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا الْ فَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلِلَّهُ لَأَنفَهَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْكُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قَلَالُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ (٥) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ أَلْكِينَ ءَامَنُوٓ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِيِّتَ اقْدَامَكُو ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ (١) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُ مُورِ (١٠) ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ عُ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكِفِرِينَ أَمْثَنْكُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكِفِرِينَ لَامُولِي لَهُمُ وَاللَّ



إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَنتِ جَنَّتٍ جَرَّى مِن تَحْيِهَا ٱلَانْهَزُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَا كُلُ ٱلَانْعَـٰهُ وَٱلنَّارُمَثُوَّى لَمُمْ ﴿ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَانَاصِرَهُمُ وَ ١٠ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ أُسُوءُ عَمَلِهِ وَالنَّبَعُو الْهُواءَهُمُ (٥) مَّثُلُ لِخَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِن مَّآءِ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِّن لَّهَنِ لَمْ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مُنِ عَسَلِمُ صَفَّي وَلَهُمْ فِهَامِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغَفِرَةٌ مِّن رَّبَّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَالِدٌ فِٱلْبَارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُوْ (١١) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۗ ا وُلَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ ٓ هُو ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْتَدُوّاْ زَادَهُمَّ هُدّى وَءَابِنَهُمْ تَقُونِهُمْ (١٠) فَهُلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَانِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ آشُرَاطُهَأَ فَأَنِّي لَهُمُ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِيهُمْ ﴿ أَنَّ فَأَعْلَوَانَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَا بِكَ مع المد المشيع وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمُ كُنَّ الهمزة الثائية 

مَثُوِئ

م مُدِئ وقفًا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ (١١) طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ الاَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ مُ فَهَلَ عَسِيتُ مُو إِن تَوَلَّيْتُمُ وَأَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلارْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ وسَى أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمُ وَاللَّهُ مُونَ الْقُرْءَات أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقَفَالُهَا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ اُرْبَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبِرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ مُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِي لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّل ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرَهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رَضُوا نُهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَاكُهُ وَاللَّهُ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمْ اللَّهُ 1010101010101010101

الهُدئ

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَّيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمِهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَالُكُمْ (٣) وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُوْ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُ الْمُدِيْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُ كُورُ إِنَّ إِنَّا لَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُدُ ﴿ ثَنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ الْإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُو ٱلَاعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرُكُونَ أَعْمَلَكُمْ وَاللَّهُ مِعَكُمْ وَلَن يَتِرُكُونَ أَعْمَلَكُمْ وَآلًا إِنَّامَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوٌّ وَإِن تُومِنُواْ وَنَنَّقُواْ يُوتِكُورَ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ وَأَمْوَالَكُمُ وَ (٧٠٠) إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ اضْغَنَنَكُورُ ﴿ اللَّهِ هَا اَنتُو هَاوُلآءَ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبَخُلُ عَن نَفَسِيةً وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُكُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالُكُمْ وَاللَّهِ

\$ 15 THE STATE OF THE STATE OF

ه انتم هانتم وجهان: ۱.الإيدال ۲.التسميل



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنَ اوْفِي بِمَا عَنهَدَعَلَتِهِ ٱللَّهُ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنَ ارَادَيِكُمْ ضَرًّا اَوَارَادَيِكُمْ نَفَعًا بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَ نَتُمُ وَأَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُومِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ وَأَبَدًا وَزُيِّكَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُهُ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَ قُومًا بُورًا ﴿ أَنَّ وَمَن لَّمْ يُومِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجِنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَالْارْضِ يَغْفِ رُ لَمَن يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُ مُوَ إِلَى مَعَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ يُرِيدُوكَ أَن يُبَدِلُوا كَلَّامَ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَنَّبِعُونَا كَلَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحْسُدُونَنَأَ بَلِ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلاعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ اوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَانِلُونَهُمْ وَأَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تَطِيعُواْ يُوتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَانًا وَإِن تَنَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا الِيمًا ١٠٠ لَيْسَ عَلَى ٱلاعْمِى حَرَجٌ وَلاعَلَى ٱلاعْرَجِ حَرَجٌ وَلاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، نُذُخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلانْهَارُ ۗ وَمَن يَتُوَلَّ نُعُذِّبُهُ عَذَابًا اللِّيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّاقِرِيبًا ١٠ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَاِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرِيٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَاحَاطُ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَنْ تَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلادْبُنَرَ ثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ بَبِّدِيلًا



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنَ اظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَآءٌ مُومِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ وَأَنْ تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِ مَّعَرَّهُ إِبْ يَعْيرِ عِلْمِ ۗ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا إَلِيهًا ١٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَيْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا أَوَّكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ لَّقَدَّ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يِا بِٱلْحَقُّ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَلِمِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحْافُونَ فَعُلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًاقَرِيبًا اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ. بِٱلْهُدِيٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ْءَوَّكُفِي بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠



يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَةُ رُعِ أَكُونَ كُنَّ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ كُ



وَلَوَانَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُوا فَوَمَّا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (١) وَٱعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرٍ مِّنَ ٱلامْرِلَعَيْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلِإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتِ احْدِنهُمَا عَلَى ٱلْاخْرِيٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِلَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِيِّنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسِيَ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسِيَ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُواْ بِأَلَا لَقَابِّ بِيسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱحْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْرُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُورًا ن يَاكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَتِتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِّن ذَكَرِ وَأُنْثِيٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوْبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓأَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْفِىكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّمْ خَبِيرٌ الله اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلإيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُم مِنَ اعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلَ اتَّعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلارْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَ إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُوْ أَنَّ هَدِيكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱلَّارُضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ



وُعِيدِ إنبات الباء وصلًا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَنَلُقَ كَالْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ الله مَا يَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتُ عَتِيدٌ الله وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللَّهِ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَاسَ إِنَّ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ مَهٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيدُ اللهِ الْفِيَافِ جَهَنَّمُكُلَّ كَفِّادٍ عَنِيدٍ اللهُ مَّنَّاءِ لِلْمُغَيْرِ مُعْتَدِمْرِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله - اخْرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ( اللهِ عَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَ ٱلْطَعَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ قَالَ لَا تَخْنَصِمُوالَدَيَّ وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلْيَكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (١) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا يِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مِّزِيدٍ ( وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (اللهُ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَّنِيبِ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَةً إِذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (اللهُ اللهُ مُايَشَآ اُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (اللهُ

يَّنَكَفِّي



مُّنِيبٍ ٱدِّخُلُوهَا صم التنوين



الْقِيٰ وقفا

المنكاد إثبات الياء وسلا وحذفها وقفًا

وُعيدِ إنبات الباء وصلا وحذهها وفضًا





﴿ قَالَ فَمَاخَطُبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ ۚ إِنَّا ٱزْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَ الْمُدَالَا لَا اللَّهُ الْمُدَالَا فِهَاغَيْرُ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَلَيْةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلَالِيمَ اللَّ وَفِيمُوسِينَ إِذَارْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَوْمًا لَ سَحِمُ الْوَجَعَنُونُ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذُ نَاهُ وَجُودُهُ فَنَبُذُنَهُمْ فِ ٱلْمِرْ وَهُو مُلِيمٌ الله وَفِي عَادِاذَ ارْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّ مَالْذَرُمِن شَيْءٍ ٱلْتَعَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللَّهِ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ فَعَتُواْ عَنَ امْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَأَلْسَمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ فَأَلَارْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ١٠٠ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ١٠٠ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىهًا - اخَرُّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (اللهُ

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَ مَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٥ فَنُولُ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرِيٰ نَنفَعُ ٱلْمُومِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْحِنَّ وَٱلِانسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دَنُو بَا مِثْلَ دَنُوبِ أَصْعَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ اللهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ النُّؤَرُةُ الطِّوْرِ عَلَيْ الْطَوْرِ الْعِلَوْرِ الْعِلْوْرِ الْعِلْوْرِ الْعِلْوْرِ الْعِلْوْرِ الْعِلْوْرِ بسّــــ اللَّهِ ٱلرَّحْمُونَ الرَّحِيمِ وَٱلظُّورِ وَكِنَبٍ مَسْطُورِ ١ فِي رَقِي مَنشُورِ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ (٣) وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ (١) وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُودِ (١) إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ١ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ١ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١١ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١ فَوَيْلُ يَوْمَ إِلْمُكَذِّبِينَ الله الله الله عَمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ الله يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى بِارِ جَهَنَّمَ دَعَّاهَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَذِبُوكَ اللَّهِ 

أَفَسِحْ هُلَذًا أَمَ انتُمْ لَا نُبُصِرُونَ اللهِ أَصْلُوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ (٥٠) فَكِهِينَ بِمَآءَ الْمِنْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِنْهُ مْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَكَهُم بِحُورِ عِينِ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيِّنِهِمْ وَمَآ أَلْنَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي إِمَا كُسَبَ رَهِينُ (١) وَأَمَدُدْنَاهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِ مِّمَّايَشْنَهُونَ (١) يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُو ۗ فِبِهَا وَلَا تَاشِعُ ١ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ ۗ لَهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُّ مَّكُنُونٌ (7) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ (٣) قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (١٠) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِكَ بِكَاهِنِ وَلَا مُحَنُّونٍ ﴿٧٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّزُبَقُنُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (١٠) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّرِكَ ٱلْمُتَرَيِّصِينَ (١١)



أَمْ تَامُرُهُورُ أَخَلَمُهُم بِهَذَا أَمْهُمْ فَوَمٌ طَاغُونَ اللهِ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِ لَا يُومِنُونَ ﴿ ١٦ ﴾ فَلْيَا تُوابِعَدِيثِ مِثْلِدِة إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الله المُ خُلِفُوا مِنْ عَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ الله أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ (٢٠) أَمْ لَهُمْ سُلَمُّ يَسْتَمِعُونَ فِيدِّفَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلطَنِ مُبِينٍ اللهُ الْمُنتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٣) أَمْ تَسْتُلُهُمُوا أَجِّرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿٧٨ أَمْ عِندُهُو ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَفَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ اللهِ أَمْ هُمُور إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن يَرَوْأَ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴿ إِنَّ الْفَدْرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَفُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكُنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايْعَامُونَ ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِكَ أَوْسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ أَنَ كُومِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ لا اللَّهُ مُومِ اللَّهُ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المُؤْرِدُةُ النِّجُورُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا 



يغشى وففا أفرأيتم وجهان: الابدال

تَهُوي الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلَّانِينِ ٣٠٠ وَمَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنُّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضُ عَن مِّن تَوَلِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَرٌ يُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا ﴿ أَ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْنَدِى ١٠٥ وَيِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلَارْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلِاثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُورَةِ إِذَ انشَأَكُمُ مِنَ ٱلْارْضِ وَإِذَ انتُورُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ أَتَّقِيَّ إِنَّ أَفَرَ أَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّي إِنَّ وَأَعْطِى قَلِيلًا وَأَكْدِئَ الله أَعِندُهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئَ اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ اللهِ وَإِبْرَهِي مَ ٱلَّذِى وَفِيَّ اللهِ اللَّهِ وَإِرْدَةٌ وَزُرَاأُخُرِي الله وَأَن لَيْسَ لِلانسَنِ إِلَّا مَاسَعِي الله وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرِي ٣ أُمُّ يُجْزِينُهُ ٱلْجَزَّآءَ ٱلْأَوْفِي ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّكِينَ (1) وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبْكِي (1) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيا (1)

بِٱلْحُسَّنِيٰ وففا

أَفْرُهُ بِيْتَ وجهان: ١.الإبدال ٢. التسهيل وَأَنَهُ رَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْ الذَّكْرُ وَٱلْانَتِى ﴿ اللهِ مِن نُطْفَةِ إِذَاتُهُ فِي ﴿ وَأَنَّهُ رَاكُ وَاللهُ وَالْمَهُ وَأَفَّهُ وَالْمَا وَأَنَّهُ وَالْمَا وَأَنَّهُ وَالْمَا وَأَنَّهُ وَكُرَبُ عَلَيْهِ النَّسَاءُ ٱلْاحْرِي ﴿ وَأَنَّهُ وَهُورَبُ وَالْمَوْدَ الْمَا أَبَقِي ﴾ وَأَنَّهُ وَالْمُولَفِي عَادًا ٱللهولِي ﴿ فَا وَتَعْمُودًا فَمَا أَبَقِي ﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن فَهُ لَ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ وَأَظْلَمُ وَأَطْفِي ﴿ وَالْمُولَفِكَةَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن فَهُ لَ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ وَأَظْلَمُ وَأَطْفِي ﴾ وَالْمُولَفِكَة وَقَوْمَ نُوحٍ مِن فَهُ لَ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ وَأَظْلَمُ وَأَطْفِي ﴿ وَالْمُولِفِي وَالْفَيْدِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُ لَتَمَادِي ﴾ وقوم مُن اللهُ ولي الله ولي اللهوا والله ولي الله ولي اله ولي اله ولي الله ولي الله ولي اله ولي الله ولي اله ولي اله ولي الله ولي الله

﴿ سُوْلَةُ الْقَبِّ لَمْنَا ﴾

بِسُسِ إِللَّهِ الرِّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِيدِ

اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ الْ وَإِن يَرَوَا - اِيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ اللَّ وَكَذَبُواْ وَاتَبَعُوا أَهُواَ ءَهُمْ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرُ اللَّ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنَ اللَابُاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِكَمَةُ اللَّاعِةَ أَفْمَا تُعُنِ النُّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِيَةِ عَلَيْكَا اللَّهُ فَمَا تُعُنِ النُّذُرُ وَ فَوَلَ عَنَهُمُ مُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ عِلَى اللَّهُ وَنَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالَةُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَالَةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

الداع إثبات الباء وصلا وحذفها وففا

خُشَعًا اَبْصَارُهُم يَغُرُجُونَ مِنَ الْاجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَوَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ - يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنَا يَوْمُ عَسِرٌ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنفَصِرُ ﴿ فَانْحَنَّا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلارْضَ عُيُونًا فَٱلْمَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِرُ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيْجٍ وَدُسُرِ اللَّهُ تَعْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُنكهَا ءَايَةُ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِهِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُدَّكِرِ الله كَذَّبَتْ عَادُّفُكِيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِة اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ رِيعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُستَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأُنَّهُمُ وَأَعْجَازُ نَخْلِمُنْفَعِرِ اللَّهُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ عِلْ اللَّهِ وَلَقَدْيَسَرَنَا ٱلْفَرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٣٠ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٣٠ فَقَالُواْ أَبَسَرَا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَيِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ١٠٠٠ اَلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ آشِرُ ٥ سَيَعَلَمُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلَاشِرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيْرُ اللَّهُ



الداع وسلا وسلا وحذفها وفقا فالدهي وققا وفدر إثبات الياء ومدر وفقا ومدر وفقا ومدر وفقا ومدر و فرفر و فلد ر اثبات الياء وصلا وحدفها وقفا (كل المواضع)

وَنَيِنَهُمُ وَأَنَّالُمَاءَ فِسَمَةً بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُّ ١٠٠ فَنَادُوْ اصَاحِبُهُمْ فَنَعَاطِي فَعَقَرَ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِةَ النَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللَّ وَلَقَدَّ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذَكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ٣ كَذَبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَحِّينَكُمْ بِسَحَرِ اللَّهِ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَٰلِكَ بَحَٰزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدَ انذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوٓاْ بِٱلنُّذُرِ ٣﴾ وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِء اللَّهُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَّةً عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ ١٦٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۦ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرِ اللهُ وَلَقَدْ جَاءَ وَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كَذُبُواْ بِتَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْ نَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقَنَدِدٍ ٣ ٱكُفَّا رُكُوْ خَيْرٌ مِنُ اوْلَتِهِكُورُوَ أَمْ لَكُو بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّبُرُ اللَّ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللَّ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ١٤٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ الْكَ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ اللَّهِ

جاء وال خمسة أوجه: ٢-١، تسهيل مع ثلاثة البدل ١-٥. إبدال البدرة الثانية القا مع التصر أو الإشباع





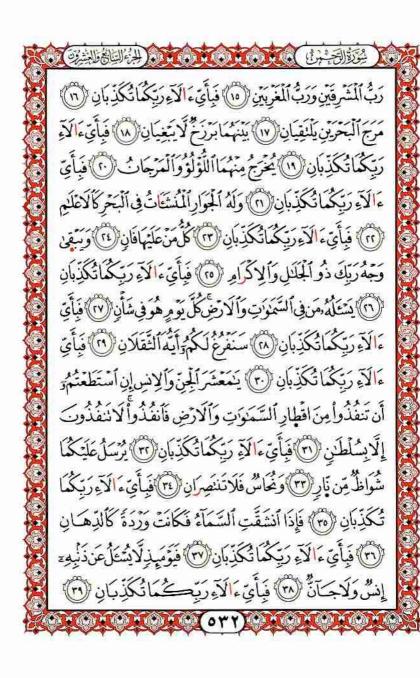

وَجَمِيٰ وقفا

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيبِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَصِي وَٱلْاقْدَامِ 🕑 فَيَأَيّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ (اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيعٍ - إنِ (اللهُ فَيَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِنْنَانِ ١٠٠ فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) ذَوَا تَأَ أَفْنَانٍ (١٧) فَبِأَيِّ ، الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجِرِيَانِ (اللهُ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٥) فِيهِمَامِنُكُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهُا مِنِ السَّتُبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانٍ ١٠٠ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتْهُ فَ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ عَنِي أَيِّ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهُ فَهِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلإحْسَنِ إِلَّا ٱلِاحْسَنُ ﴿ ﴿ فَإِلَّا مَالَا ِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ اللهُ فَإِلَيَّ ءَالِآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَا مَتَانِ اللهُ فَيَأْيَءَ الآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِنَّ فَيِأْيَ عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَا أَيَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿





المُورَةُ الراقِعَ اللهِ الله مُمَّ إِنَّكُمْ وَأَيُّهَا ٱلصَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومٍ ١٠٠٠ فَالِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِيُونَ شُرْبَ اَلْهِيمِ ﴿ ٥٠ هَاذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ الدِّينِ ٥٠ أَخَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَ أَوَرَ مِيتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ أَنَ اللَّهِ مَا أَمُ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُّ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ ١٦ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ عَلِمَتُكُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْاولِي فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ ١١٠ أَفَرَ ۗ يْتُمُ مَّا تَحَرُّثُونَ اللهُ ءَ آنتُ وَتَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ الله لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَّهُ مَكُنَّ مُحْرُومُونَ اللهُ ٱلْفَرَ يَتُمُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرِّيُونَ اللهُ عَالشُّهُ وَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ كُو نَشَآءُ جَعَلَنَاهُ أَجَاجًا فَلُوَلَا تَشَكُرُونَ اللهُ أَفَرَ رَيْتُهُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَآنتُهُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ اللَّهِ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ اللهُ فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ إِنَّ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّ

أَفِرُ أَنْتُمُ

وجهان: ١.الإبدال.

(كل المواضع)

ءَ أَنتُورُ وجهان:

١. الإبدال.

۲. الشبهيل اعدادات

(كل المواضع)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْارْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا وَهُوَ مَعَكُّرُهُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلصُّدُودِ ( اللهِ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَمُمُو أَجُرٌ كَبُرُ ٧٠ وَمَا لَكُوْ لَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُومِنُواْ بِرَبِّكُوْ وَقَدَ اخَدَمِيثَنَقَكُمُو إِن كُنْهُم مُومِنِينَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبدِهِ عَايَنِتِ بَيِنَنَتِ لِيُخْرِجُكُم مِنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ اللَّوْمَالكُمْرُهُ أَلَا لُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ انفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتَّحِ وَقَٰنَكُ أُوۡلَٰئِكَ أَعۡظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعۡدُ وَقَٰـتَـٰلُواْ وَّكُلِّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنِيُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمُ ١٠٠

تَرِئ وهنا

جُمَاءً أُمْنُ وجهان: ١. إيدال الهمزة الثانية ألفاً مع الله الشيع ٢. تسهيل الهمزة الثانية



فطال وجهان: ١.التغليظ وهو المقدم. ٢. الترقيق.

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ يَسْعِيٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرِىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلَانْهَٰزُخَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنْيِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ وَأَلَمَ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بِلِن وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُورُ أَنفُسَكُمْ وَتَرْبَصَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْامَانِيُ حَتَّى جَاءَ آمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلِلكُمْ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزُلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالٌ عَلَيْهِمُ ٱلاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوكَ اللهِ ٱعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهُ يُحْتِي ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِئتِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّا ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ

ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُوا أَجْرٌ كُرِيعٌ 🖤

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمُوا أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ اعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَّوْةُ ٱلدُّنْيِالَعِبُّ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِينَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلَامُوَٰلِ وَٱلْاوْلَادِ كُنْدُ كُمْثُلِ غَيْثٍ اعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِينُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمًا وَفِي ٱلاَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْخَيْوَةُ ٱلدُّنْهَ ۚ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْخُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكَعُرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْارْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِّ ذَلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْارْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ وَ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَبْرُأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ (أَن لَكَعَلَا تَاسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُواْ بِمَآ ءَاتِكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُ مُغْتَالِ فَخُورٍ ١ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿

لَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطَّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِ مَا ٱلنُّبُوءَةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَابْرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلِإنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَاعَلَيْهِ مُرَدِ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَأَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِفُونَ (أُن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧) لِنَالَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠)

بعيسي



قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمْ آ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظَ لَهُرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِنِهِ مِمَّا هُرَ ۖ أَمَّهَا تِهِ مُوٓ ۚ إِنَّ امَّهَا تُهُمُوۤ إِلَّا ٱلَّتِي

وَلَدْنَهُمّْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَزًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوزًا وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَظُّ هَرُونَ مِن نِسَآجِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبِّلِ أَن يَتَمَاَّسَاْ ذَلِكُو تُوعُظُوك

بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَكَاشَأَ فَكَن لَوْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِكَنَّا ذَٰلِكَ لِتُومِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكِيفرِينَ عَذَابٌ الِيمُ الْ الزَّالَانِينَ يُعَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, كُنُواْ

كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدَ انزَلْنَا ٓ اينتِ بَيِّنَنتَ وَلِلْكِيفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم وبِمَا

عَمِلُوٓاً أَحْصِلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

تسهيل الهمزة مع الاشياع أو القصر. وقفًا وجهان:

۱، تسهیل الهمزة بروم مع الاشباع أو القصر،

٢. إبدال الهمزة ياءً مع المد اللازم

الخفف

ٱلمَّمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوِي ثَلَنتُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدَنِي مِن ذَلِكَ وَلآ أَكُثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمُوۤ أَيْنَ مَا كَانُوۤ أَثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَّ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيِتَنَكَجُونَ بِٱلإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبَهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلُونَهَ أَفِيسَ ٱلْمَصِيرُ ( ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوْا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُويُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الْ إِنَّمَا ٱلنَّجْوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِثَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَّكِّلِ ٱلْمُومِنُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ أُو إِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَعُونكُرُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُّ

> الله - ٱشْفَقَتْمُ وَأَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِنكُوْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ١ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيُعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدٌّ النَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ١٠٥ أَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ لَن تُغَنِّي عَنْهُمُ وَأَمْوَ الْمُمَّ وَلا ٓ أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ

شَيْئًا اوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ

ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُرٌّ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ٱلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ اللَّ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسِهُمْ ذِكْر

ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلاَذَلِّينَ ۗ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيرٌ ۗ





ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنَ اهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِي وَٱلْمَتَنِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلَاغَنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَانِنكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيسْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلِإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَبُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

ر قری وهفا

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اهْلِ ٱلْكِنَابِ لَيِنُ اخْرِجْتُ مُ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ وَ أَحَدًا اَبُدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَبِنُ اخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلاَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُصَرُون اللهُ لَأَنْكُمُ وَأَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّا لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتِّي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠٠ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ قَرِيبًا أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ اللهِ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْقَالَ لِلإنسَنِ ٱكَفُرٌ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ أُو مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ





لَقَدْكَانَ لَكُوْرِ فِيهِمُ وَ إِسُّوهُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلَاخِئَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهِ عَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينْ ِكُمْ وَأَن تَبْزُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُ وإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهِ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَلَهُرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمُ وَأَن تُوَلِّوْهُمْ وَمَن يَنْوَلَّمُمْ فَأُولَيَك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُومِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُهِٰ إِلِّهِ كُنَّ حِلٌّ لَّهُمَّ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ عَالَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ إِذَآ عَالَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنُمُ وَلِيَسْتَكُوا مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنَ ازْوَجِكُمْ وَإِلَى ٱلْكُفِّارِ فَعَافَبَنْمُ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ ازُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا أَواتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ اللَّهَ الَّذِي



النيكيئ إذا وجهان: ١. إيدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِينةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْ مُبِينٌ إِنَّ وَمَنَاظَلُو مِمَّنِ ٱفْتَرِيك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِيَّ إِلَى ٱلِإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ مُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْرَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ ﴾ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ مِالْهُدُى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ ادُلُّكُو عَلَى جِعَرَةٍ نُوجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ الِيمِ اللهُ نُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُرْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمْ نَعَكُونَ ال يَغْفِرْ لَكُو ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّنتِ تَغَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلانْهَارُ وَمُسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرِى تَحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَيَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ ٣٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوّاْ أَنصَارًا تِنَهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبِّنُ مَرَّيَّمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ انصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ فَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَكَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنْ بَغِي إِسْرَتِهِ يلَ

وَكُفَرَت ظَآ بِفَقُّ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ال



إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ



يَّنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوِاْ الَّكَ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْرُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْبِرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ال وَإِذَا رَأُواْ بِحِكَرَةً الْوَلْمُوا ٱنفَضُّوٓ أَإِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآيِمَاْقُلْ مَا عِنْدَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلدِّجَزَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ اللَّهُ الْيُوْرَةُ الْمُؤْرِقُ الْمُولِ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْل إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ,وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيۡمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُولَا يَفْقَهُونَ أَنَّ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعَ لِقَوْلِمَ مَا لَمَ اللَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُولُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلُهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُوفَكُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوَاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْارُءُ وَسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مُدَ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُ مُوَالَمُ لَمُ مَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمَّ وإِنَّا ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْاعَزُّ مِنْهَا ٱلاذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَّهِ كُرُو أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٥ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَا قِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخَرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١

جاء أجلها وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية ألفأ مع المد الطبيعي

\_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ يُسَيِّحُ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلاَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فَهِنكُرْ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّومِنُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۖ شَكَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ بِالْمَقِيِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَاليَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ أَلَدٌ يَاتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللهِ وَاللَّهِ عَلَابُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآلَفَتُغَنَّى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبِعَثُواْ قُلْ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنَبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِّ وَمَن يُومِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِلحًا تُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ. وَتُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْلِهَ ا ٱلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ 🕛

 وَٱسْتَغْنِيٰ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِنَاۤ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنِّيارِ خَلِدِينَ فِهَأْوَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَنَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُومِنَ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبِلَاءُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ ١٠ مِنَا يُمَالُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنَ ازْوَئِجِكُمْ وَأَوْلَئِدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهِ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَالُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقُرضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ اللَّهِ عَدِامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَكِيمُ ١ المُنْ الْطَالَا فَيْ الْمُنْ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلِيمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلِيمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلِيمُ اللَّهِ وَلِيمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللل

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ۚ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُكَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُذُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ اَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٌ عَدْلٍ مِّنكُرُ

وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ مُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُومِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاحِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ.مَغْرَجًا ١٠ وَنَرْزُقُهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ

بَلِغُ أَمْرَهُ مَّدَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَالَّتِي بَلِسْنَ

مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُونَ إِنِ ٱرْتَبَتْتُوْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشَّهُر

وَٱلَّتِي لَدِّ يَحِضَّنَّ وَأُولَئتُ ٱلَاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ امْرِهِ لِيُسْرًا اللَّهِ أَنْزُلُهُ وَاللَّهِ أَنْزُلُهُ

إِلْيَكُمُّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

وجهان ١، إيدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسهیل الهمزة الثانية

تسهيل الهمزة مع الاشياع أو القصر -وقفا وجهان: ۱. تسهیل الهمزة بروم مع الاشياع أو القصير، ٢- ابدال الهمزة ياء مع المد اللازم

(الموضعان)

SIELKED DO IN THE THE THE STATE OF THE STATE ٱسۡكِنُوهُنَّ مِنْ حَيۡثُ سَكَنتُد مِن وُجۡدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَ ارْضَعَنَ لَكُوْ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّعِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوبٌ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ أُخْرِىٰ ۞ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِةٍ . وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَالْمِنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتِهِ فَأَسَيَجُعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُتُرًا ٧٠ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنَ امْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا ۞ اَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْآلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَانِزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١٠٠ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَايِنتِٱللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُومِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلِحًا لُّدُخِلَّهُ جَنَّتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلانْهُنُوْخَلِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أُقَدَاحُسَنَ اللَّهُ لُهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْارْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْأَزُّلُ ٱلْامْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدَاحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهِ

درا التفخيم مي وسط البدا ويجوز مع

توسط البدل. ويجوز مع القصر والإشباع وجهان: المقخيم الراء وهو المقدم.



الثانية

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ وَ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وُوهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيَّ وَجُهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْكَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ وَآمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 💮 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبّ أَبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَجُمِّي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَمَرْجُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي آَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكِتَبِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰينَ اللهُ



وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ وَأُواْجِهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَارْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللَّهُ أَمَامِنتُمْ مِّن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَ فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ عَلَى وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِة ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ الْيَ ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠ ٱمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَكُرْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الا اللَّهُ اللَّذِي يَرْزُقُكُمُ وَإِنَّا مُسَكَ رِزْقَةٌ مِلَ لَّجُواْفِ عُتُوِّ وَنْفُورِ ١٠٠ اَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ الْهَدِيّ أَمَّن يَمْشِي سَوتًا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٣٣ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلَابِصَٰذَ وَٱلَافَئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلُ هُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلارْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠٥ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهُ قُلِ انَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَا للَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ

ع آمِنهُم وجهان: ۱.الإبدال ۲. التسهيل

م*ذير* إثبات الياء وصلا

نگیر إثبات الباء وسلا



٢. التسهيل

(وهو المقدم)

المُنْ الْمُنْ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرُطُومِ (١٠) إِنَا بَلُونَهُ رَكَمَا بَلُونَا أَصَحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذَا فَسَمُوا لَيْصَرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثْنُونَ اللَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَّيْك وَهُرْ نَايِمُونَ إِنَّ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ نَ فَنَنَادُوْأَمُصَبِعِينَ (١١) أَنُ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُرُو إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ اللهِ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ الله أَنْ لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ الْمَا وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدْرِينَ ﴿ فَالْمَا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَآ الُّونَ ﴿ إِنَّا لَمَعَنَّ عَرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ ۗ أَلَمَ اقُل لَكُولُولُانُسِيِّحُونَ ١٠٠ قَالُواسُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ( قَالُوا يُونِكُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ ( عَسِي رَبُنَا أَن يُبَدِّلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ اللَّ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْإِخْرَةِ أَكْبُرُ لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ الله المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِمِينَ اللَّهُ مُ مَالَكُوْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اللَّهُ المّ لَكُوْكِنَاتُ فِيهِ مَدُرُسُونَ السَّ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لِمَّا غَيْرُونَ السَّ أَمْ لَكُوُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِنَّ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَّا تَعَكُّمُونَ ٣ سَلْهُ وَأَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآ إِيهُمُ وَإِن كَانُواْ صَلِيقِينَ الله يَوْمَ يُكُمْشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*) \* (\*)

خَشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ اللهُ عَدَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْ الْوَالْمُلِي اللَّهُمُ وَإِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ اللَّهُ الْمُ تَسْتَلُهُ مُودَ أَجَرًا فَهُم مِن مَغْرَ مِ مُنْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ ٢٠ ۖ فَأَصْبَرُ لِلْكُورَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ إِذْ نَادِي وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن زَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ (اللهُ فَأَجْلَبِهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (0) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصِرُهُمْ لَمَّاسِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ فَكَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْمَاقَةُ مَاٱلْمَاقَةُ اللَّهِ وَمَاآدَرِيكَ مَاٱلْمَاقَةُ اللَّهُ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ إِلَقَارِعَةِ آَنُ فَأَمَا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ آَنَ وَأُمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرَّصَرِ عَاتِيَةٍ (٥) سَخَرَهَ اعَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَّنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْجِي

كَأُنَّهُمُ وَأَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ٣ فَهَلُ رَيْ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ ٧



فَرِّئِ وفقاً

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُۥ وَٱلْمُوتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ وَأَخَذَةً رَّابِيَّةً ١ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله المُعَلَّمَا لَكُرُ لَذَكِرَةً وَيَعِيهَآ أَذَنُّ وَعِيَّةٌ اللَّهُ الْإِذَانُونَحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللَّهُ وَحُمِلَتِ ٱلاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ ١ فَيُوْمَبِدٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِي يَوْمَبِذٍ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكْنِيَّةٌ (٦) يَوْمَهِذِ تَعُرَضُونَ لَا تَخْفِي مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا مَنُ اوتِي كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَاَؤُمُ اُقْرَءُوا كِنْبِيهُ ﴿ إِنَّ الْمَنْتُ أَنِّ مُلْقِ حِسَابِيةُ إِنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ أَنْ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ إِنَّ اللَّهِ عَالِيكَةٍ إِنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (١٠٠) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّ إِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْإِيَامِ الْخَالِيةِ اللهُ وَأَمَّا مَنُ اوِتِي كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ عَنْ فَيُقُولُ يَنْكِنَنِ لَرُ اوتَ كِنَبِيَّهُ (0) وَلَوَادُرِ مَاحِسَابِيهُ (١) يَلْيَتُمَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةُ (٧) مَاأَغْنِي عَنِي مَالِيَهُ (١٨) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهَ (١١) خُذُوهُ فَعُلُوهُ (١٦) ثُرَّا لَجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ مُرَّفِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ بِأَلَلَهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

طغٍا وقشًا

لِنْبِيهِ الِي وجهان: ۱. التحقيق مع السكت وهو المقدم ٢. النقل مع الإدغام ماليه هلك





يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَبِدِ بِبَنِيهِ السَّ وَصَحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ (اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويهِ (اللهُ وَمَن فِي ٱلارْضِ جَمِيعًاثُمَّ يَنْجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظِي ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعُوا مَنَادَبُرُوتُولِيِّلُ اللَّهُ وَجَمَعَ فَأَوْجِنَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله المسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا الله وإذا مسَّهُ المُّن مُوعًا الله الله ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ اللَّهِ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهَ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَوْمِ ٱلدِينِ ١٠ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ٧٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَامُونِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِ مُوَدَ أُوْمَامَلُكَتَ اِيمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَمْرُمَلُومِينَ الْ فَهِنَ أَبْغِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْبِكَ هُو ٱلْعَادُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِشَهُ دَيْمٍ مَّ أَيِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أُولَيِّكَ فِي جَنَّنتٍ مُّكُرَمُونَ اللهِ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ الله عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ اللهُ أَيَظُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ السُّ كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



فَلآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَعَرْبِ إِنَّا لَقَلِيرُونَ الْ عَلَىٰ أَن أُبُدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهِ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْآجَدَاثِ سِرَاعًاكَأَنَّهُمُ وَإِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ الا خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ أَذَالِكَ الْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ بُوعَدُونَ ال مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ إِنَّآ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَ انذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَانِيَهُمْ عَذَابُ الِيدُّ اللَّ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِي لَكُوْ نَذِيرٌ مَيْبِنُّ اللَّ انْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ١٠ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ١٠ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمْ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُؤَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنِهَازًا ١٠٠ فَلَمْ يَزِدُ هُوْدُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أُصَّبِعَهُمُ فِيٓءَاذَا نِهِمْ وَٱسۡتَغۡشَوٗا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكْبَارًا اللهُ أُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ وَإِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمُ وَإِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا اللَّ

م مستنجى وقفا

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ١١٥ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُورْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُورُ أَنْهَارًا السَّامَّا لَكُورٌ لَا فَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا السّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ وَأَطُوارًا ١٠ الْمُرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا السَّ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا السَّ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلأرضِ نَبَاتًا ١١ مُ مُ يُعِيدُكُمْ فِيهَاوَيُخُرِجُكُمُ إِخْرَاجًا اللهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣ وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٠ وَقَدَاضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٠ مِّمَّا خَطِيۡكَ بِهُمُ وَأُغَرِّهُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ١٠٥ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٧٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا نُذَرْ عَلَى ٱلْارْضِ مِنَ ٱلْكِيفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (١٠٠٠) زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلَوْلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ سَتِي مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ إِلَّا نَبَارًا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل



وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ اسْلَمَ فَأُولَكِيكَ تَحَرِّوْ أَرْشَدُا (١٠) وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَن لُّو ٱسْتَقَدْمُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءُ عَدَقًا ١ النَّفِينَهُمْ فِيةً وَمَن يُعَرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِنسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللهُ وَأَنَّ ٱلْمَسْ جِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١١٠ قَالَ إِنَّمَا ٱذْعُواْرَتِي وَلا أَشْرِكُ بِهِ إَحَدًا اللَّ قُلُ انِّي لآ أَمْلِكُ لَكُو صَرًّا وَلارَسُدُا اللَّ قُلُ انِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ اجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا [] إلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَالْ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٠ حَتَى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ اضَّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا السَّ قُل انَ ادْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ = أَحَدًا اللهُ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِيٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ٧٧ كِيعَلَمَ أَن قَدَ ابْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبَّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَّيْهِمْ وَأَحْمِي كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ١٠٠ 





﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنِي مِن تُلْتَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفِهِ ، وَتُلْيُهِ ، وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّعَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُونَا قَرْءُواْ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيْكُونُ مِنكُم مَّ مَعْني وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْارْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكَوْةَ وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) ﴿ شِيْوَالِعُ الْمُنْاتِينَ ﴾ بِسْمُ الرَّحِيمِ يَّتَأَيُّهُ اللَّمُذَيِّرُ اللَّهُ فَعَالَيْدِرُ اللَّوْرَبِكَ فَكَيْرُ اللَّهُ وَيُبَائِكَ فَطَهِرُ ال وَٱلرِّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا نَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ١٠ فَذَالِكَ يَوْمَ إِن يَوْمُ عَسِيرٌ ١ عَلَى ٱلْكِنفِرِينَ غَيْرُكِسِيرِ اللهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّمَدُودًا (١١) وَيَنِينَ شُهُودًا (١١) وَمَهَدتُ لَهُ وَمَهِيدًا (١١) ثُمُّ يَظْمَعُ أَنَ ازِيدَ السُّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِأَيْنِنَا عَنِيدًا السُّ سَأُرُهِ قُهُ وَسَعُودًا السَّ

إنَّهُ,فَكَّرُوقَذَرُ ﴿ فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرُ ﴿ أَنَّهُ مُتَقَيْلَكُيْفَ قَدَّرَ ﴿ أَنَّهُمْ نَظَرَ ال أُمَّ عَبسَ وَبِسَرَ اللهُ مُمَّ أَدْبرُ وَأَسْتَكْبَرُ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِعْرٌ يُوثُرُ كَا إِنْ هَذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ كَاسَأُصْلِيهِ سَقَرَ كَا وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقُرُ ﴿ كُنَّ لَا نُبْقِي وَلَانَذَرُ ﴿ مَا لَوَاحَةٌ لِلَبَشَرِ ﴿ مَا عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَضِحَابَ أَلْهَارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَهُمُ وَ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَبَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ١٩مَنُوٓ إِيمَنَا لْ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُومِنُونِّ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو ۚ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ ﴿ ۖ كَلَّا وَٱلْقَمْرِ اللَّهُ وَالَّيْلِ إِذَا ذَبُرُ اللَّهُ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ اللَّهُ لَذِيرُ اللِّبُشَرِ (٣) لِمَن شَامَة مِنكُورُهُ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْيَنَأَخُرُ (٧٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ اللَّهِ أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ آ اللَّهِ مَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ الْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْنَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْكُمَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُوالْرَ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّ وَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْحَاَيِضِينَ ﴿ اللَّهُ وَكُنَّا فُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ مَا حَتَّىٰ أَيْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ اللَّهُ

د د خدی

台间科学 "一个","一个","一个" فَمَانَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَمُهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأْنَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفَرَةٌ (كَ فَرَتْ مِنفَسُورَةٍ ( كَ بَلْيُريدُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمُ وَأَن يُوتِي صُحُفًا مُّنَشَرَةً ١٠ كُلَّ اللَّهَ الْوَتَ ٱلْاحِرَةُ (٥٠) كَلَّ إِنَّهُ مَلْذِكِرَةٌ (٥٠) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٠) وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقُوىٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ٢٠٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَةِ اللَّهُ وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيَحْسِبُ ٱلإنسَانُ أَلَن بَجْمَعَ عِظَامَهُ، ( ) كِل قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ، ( ) بَلْ يُرِيدُ ٱلإنسَنُ لِيفْجُرَ أَمَامَهُ، ۞ يَسْتَلُ أَيَانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ الله وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ اللَّهُ وَكُمُ يَقُولُ ٱلإنسَنُ يُومِيدٍ اَيْنَ ٱلْمُفَرُّ اللَّهُ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمِيدٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ اللَّ يُنَبُّوا ٱلإنسَنُ يَوْمَ إِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ اللَّ كِلِ ٱلِإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ اللَّ وَلَوَ الْقِي مَعَاذِيرَهُ, ١٠٥ لَا تُحَرِّكُ بِهِ - لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُوءَ انَهُ إِنَّ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنِّعَ قُرْءَ انَهُ إِنَّ مُنْ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَأَنَّهُ



كَلَّا بَلْ يَحْبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ (١) وَنَذَرُونَ ٱلاَخِرَةَ (١) وُجُوهُ يُوَمِيذٍ نَاضِرَةً (١) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ اللَّهِ وَوُجُوهُ يُومَيِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ اللَّهِ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۗ اللَّهِ كُلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتِّرَاقِيَ ١٠٥ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ١٠٥ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٠٥ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (٨) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ اللَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِّي الله وَلَكِين كُذَّبَ وَتَوَلِّي اللهُ مُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، يَتَمَطِّينَ اللهُ أَوْلِي لُك فَأُولِ السَّائِمُ أَوْلِي لَكَ فَأُولِيَ إِنَّ أَيْحَسِبُ ٱلإنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ٥ ٱلْوَيكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّ تُعْنِي (٣٦) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِي (٧٧) فَعَكَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيِّنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْانِيْ ﴿ مَا ۖ ٱلْيَسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمُوَتِي ﴿ \_ وٱللَّهُ وَٱلرَّحِيْنِ ٱلرَّحِيهِ هَلَاتِي عَلَى ٱلِانسَنِ عِينُ مِنَ ٱلدَّهُ ولَمْ يَكُن شَيًّا مَّذَكُورًا ١٠٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلِانسَانَ مِن نُّطُفَةٍ آمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ اللَّهُ اللَّهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ١٠ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكِيفِرِينَ سَكَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلَابْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

مريخ سندي وهفا

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١٠ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُعَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِدِ عِسْكِينًا وَمَتِيمَاوَأُسِيرًا (١) إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءُ وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَهِمْ لَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزِيهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى أَلَازَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَازَمْهُ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهُ اوَذُلِلَتْ قُطُوفُهَ الذَّلِيلًا ١٠ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ فَوَارِيرًا أَنْ فَوَارِيرًا أَنْ فَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ مَدَّدُوهَ انَقُدِيرًا اللهُ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِيلًا ١٧٠ عَيْنَافِهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا (١) ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْفُورًا الله وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ زَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا كِبِيرًا اللهِ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَهِنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَرابًا طَهُورًا ١٠٠٠ إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعَيْكُم مَّشْكُورًا ١٠٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (اللهِ فَأَصْبِرَ لِحُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ وَعَافِمًا أَوْكَفُورًا ١٠ وَأَذَكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠ 



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لِيَلًا طُوبِلَّا ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا نَقِيلًا ٣ خَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَيْدِيلًا اللهُ اللهُ هَلَاهِ عَنَذُكِرَهُ فَهُن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ ال وَمَاتَشَآهُ وَنَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ۖ } يُدِّخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا الِيَا (٣) المُورَةُ الدُّنْتُ الذَّنِ اللهِ المُعْرِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا بنسب مِلْلَةُ ٱلرَّحْرُ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَنتِ ثُرِّفًا لَا أَفَالُعَ صِفَاتِ عَصْفًا لا أَوَٱلنَّنْشِرَ تِ نَشَرًا لا أَلَّ فَٱلْفَرْوَفَتِ فَرَقَاكُ فَٱلْمُلْقِيَنتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا وَنُذُرَّا ۞ انَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧٧ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُعِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتَ ال وإذا ألِجَالُ نُسِفَتُ ( ) وإذا الرُسُلُ أُقِنَتُ ( ) لِأَي يَوْمِ إجَلَتْ الله لِيُومِ ٱلْفَصْلِ الله وَمَآأَدُرِينكَ مَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ الله وَيُرُّكُّونُمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ أَلَوْنُهُ لِكِ ٱلْاوَّلِينَ ١٠٠ ثُمُّ نُتِّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ وَيُلُّ يُوَمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ

ذِكُرُ التفخيم مع نوسط البدل ويجوز مع القصر والإشباع وجهان: الراء الراء وهو القدم.

أَلْرَ غَلْقَكُم مِن مَّاءِمِّهِينِ السَّافَجَعَلْنَهُ فِي قَرِارِمَّكِينِ السَّاالَى قَدَرٍ مَعْلُومِ (اللهُ فَقَدَّرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَدِرُونَ اللهُ وَيْلُ يُومَعِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ (اللهُ أَلْرَ بَجْعَلِ ٱلارْضَ كِفَاتًا ١٠٥ الْحَيَاءَ وَأَمُوا تَا ١١٥ وَجَعَلْنَافِيهَا رُواسِي شَلِمِخُلْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ كَالْ اللَّهِ وَيُلُّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كَلَّهِ بِينَ ﴿ اللَّ ٱنطَلِقُوۤ أَإِلَى مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۗ أَنظَلِقُوۤ أَإِلَى ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبِ اللهِ اللَّهُ اللَّ كَالْقَصْرِ اللَّ كَانْتُهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ اللَّهُ وَيُلِّيوُمِ إِلَّهُ كَذِّبِينَ اللَّهُ الْقَالَ هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠ وَلَا يُوذَنُ لَكُمْ فَيَعَنَذِرُونَ (١٠ وُوَلَّ وَيُلِّيُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْاوَّلِينَ ١٠٠ فَإِن كَانَ لَكُوكِيدٌ فَكِيدُونِ (٢) وَيُركُنُومَ إِلِلْمُكَذِّينَ (١) إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ اللَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ (اللهِ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ وَلَّ يُومَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّاكُمْ مُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيَلْ يُؤْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ أَرَكُعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللَّ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُومِنُوكَ اللَّ



إِذَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣) حَدَآبِقَ وَأَعَنْبًا (٣) وَكُواعِبَ أَزْابًا (٣٠) وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذًا بَا ﴿ ] جَزَاءَ مِن زَيِكَ عَطَاءً حِسَابًا (الله السَّعَوَاتِ وَالارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا الرَّحْنُ لا عَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يُوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنَاذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ الْيُومُ ٱلْحَقُّ فَكُن شَاءَ أَتَّكُذُ إِلَى رَبِّهِ عَكَابًا ﴿ إِنَّا أَنَدُ رَنَّكُمْ عَذَابًا قَربِ إِيوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يِنْكِنَتَنِي كُنْتُ تُرَابَانَ ﴿ لِيُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّزعَن عَرْقًا ١ وَالنَّنشِطَتِ نَشْطًا ١ وَٱلسَّبحَتِ سَبُّحًا اللهُ فَأَلْسَنْهِ قَنْتِ سَبْقًا إِنَّ فَأَلْمُدُوِّئِتِ أَمْرًا إِنَّ أَوْمَ مَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ اللهُ خَسْمَعَةُ اللَّهُ يَقُولُونَ أَمَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ إِذَا كُنَّا عِظْ مَا نَجْدُهُ اللَّهُ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَهُ اللَّهُ فَإِنَّا هِي زَجْرَهُ وَحِدَةُ السَّافِإِذَاهُم بِأَلْسَاهِرَةِ السَّاهِرَةِ السَّاهِرَةِ السَّاهِرَةِ السَّاهِرَةِ السَّاهِرَةِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَامِةِ السَامِةِ السَامِةِ السَامِةِ السَّامِةِ السَامِةِ السَامِ السَّامِةِ السَّامِ السَامِيمِ السَامِيمِ السَّامِ السَامِيمِ السَامِيمِ السَامِيمِ السَامِيمِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَامِ م طوی دنشا إِذْ نَادِنهُ رَبُّهُ مِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ ٱلَّذَهَبِ الْيَفِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَغِي ﴿ اللَّ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِنَّ أَن تَزَّكِي ﴿ إِنَّ أَوَأَهْدِيكَ إِنَّى رَبِّكَ فَنَخْتِين ﴿ أَنَّ فَأَرِيلُهُ ٱلَايَةَ ٱلْكُبْرِيٰ إِنَّ الْكَنَّابَ وَعَمِيٰ إِنَّ أُمَّ أَدْبَرِينَ عِيٰ اللَّهُ أَدْبَرِينَ عِيْ اللَّ افْحَشَرَ فَنَادِيْ إِنَّ كُفَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلاعِلِي إِنَّ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ ثَكَالًا لَاخِرَةِ وَٱلْاوِلِيّ (٧٧) رَفَعُ سَمْكُهَا فَسَوْنِهَا (١٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَجِنْهَا (١١) وَٱلْارْضَ بَعْدُ ذَالِكَ دَجِنْهَآ الْ الْحَرْجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعِنْهَا الله وَٱلْجِبَالُ أَرْسِنْهَا (٣) مَنْعًا لَكُرُولِأَنْعَنِيكُونَ الْإِذَاجَآءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرِين (٣) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلإنسَانُ مَاسَعِين (٣) وَنُرِزَتِ ٱلجَحِيثُ لِمَن يَرِي اللَّ فَأَمَّا مَن طَغِي وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِالا ۖ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوِيٰ ﴿ اللَّهِ الْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوِيٰ اللهُ أَفِإِذٌ ٱلْجِنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوِي ﴿ كَا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسِهَا (٤) فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِ بِهَا آكَ إِلَى رَبِكَ مُنهَهِ هَا آكَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشِنْهَا اللَّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرَيْلُبَثُو ۚ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحِنْهَا (اللَّهُ



الهمزة الثائية

\_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

عَبْسَ وَنَوْلِنَ ١ أَنْ جَاءَهُ ٱلاعْمِيٰ ١ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَّكِنَ ١ أَوْ يَدِّكُو فَنَنفَعُهُ ٱلذِّكْرِي ۚ إِنَّ الْمَامَنِ ٱسْتَغْنِي ٥٠ فَأَنتَ لَهُ وَتَصَّدِّى اللَّهِ ال

وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزَّكِي ٧٧ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعِي ١٠ وَهُو يَعْشِي ١٠ فَأَنتَ

عَنْهُ نَلَهِي (الله الله عَلَمُ إِنَّهَا لَذُكِرَةٌ الله فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ (الله فِي صُحُفٍ مُكرَّمَةٍ

الله مَنْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةً إِنْ إِنَّا يَدِي سَفَرَةِ اللهُ كِرَامِ بَرَرَةِ اللهُ قَيْلَ ٱلإنسَنُ مَأَ أَكْفُرُهُ, ﴿ ١٧ ) مِنَايِ شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴿ ١ ) مِن نُطِّفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرُهُ، (١ ) ثُمَّ

ٱلسَّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ أَمُمَّ أَمَانَهُ وَفَأَقَبَرُهُ واللَّهُ مُمَّا إِذَا شَاءَ آنشَرُهُ واللَّ كُلَّالُمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرُهُ و اللهُ اللَّهُ عُلْمَنظُو الإنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اللهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

الله المُ مَ شَقَقُنَا ٱلارْضَ شَقًا الله وَالله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَا حَبًا الله وَعَنَبًا وَقَضَبًا الله

وَزَيْتُونَا وَغَفْلًا ١٠ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١٠ وَفَكِهَةً وَأَبَّا ١٦ مَّنَعًا لَكُوْ

وَلِأَفَكِهِ مُونَ اللَّهِ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ اللَّهُ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّءُ مِنَ اخِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ (٣٠) وَصَحِيْهِ، وَبَنِيهِ (٣) لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِنْ شَأَنُّ

يُغْنِيهِ (٧٧) وُجُوهٌ يُوْمِيدِ مُسْفِرةٌ (٨٠) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (١٠) وَوُجُوهُ

يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا عُبُرُةٌ ﴿ إِنَّ مَرْهُ قُهُا قَبْرَةً ﴿ إِنَّ الْوَلَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرُةُ ٱلْفَجْرَةُ ﴿





## بِسْسِ إِللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحِيدِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننَّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَيْرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ فَجُرِّتُ اللهِ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

وَأَخَرَتُ ٥ يَكُأَيُّهُا ٱلإِنسَانُ مَاغَرُكَ بِرِيِكَ ٱلْكَرِيمِ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

خَلَقَكَ فَسَوِىكَ فَعَذَلَكَ ﴿ فَيَ أَيَ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿ كَا لَكُ مَا مَا اللَّهُ مَلَكُ مُ لَكَ فِظِينَ ﴿ اللَّهُ كَالِمُ اللَّهُ كَلَوْ مُنَا إِلَا لَذِينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَ لَعَظِينَ ﴿ اللَّهُ كَرَامًا

كَنِيِينَ اللَّيْعَلَمُونَ مَاتَفَعَلُونَ اللَّإِنَّا لَابْرَارِ لَغِي نَعِيمِ اللَّ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ إِنَّ يَصَّلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ الْ وَمَاهُمَ عَنْهَا بِغَآبِيِنَ

الله وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اللهُ مُمَّ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ

الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْعًا وَٱلاَمْرُ يَوْمَ إِذِ يِلَّهِ اللهِ

# الْمُنْ وَالْمُ الْمُطْلِقِهِ مَيْنَ عُلِي اللَّهِ الْمُطْلِقِهِ مَيْنَ عُلَيْكُ اللَّهِ الْمُطْلِقِهِ مَيْنَ ع

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الْمُنَالِدِينَ الْمُنَالِقِ النَّاسِ اللَّهُ الْوَلْمُ الْمُؤْفُونَ الْمَالُولُونُ الْمُنْ الْوَلْمُمُ وَأُو لَنَبِكَ أَنَّهُمُ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَأُو لَنَبِكَ أَنَّهُمُ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَأُو لَنَبِكَ أَنَّهُمُ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَأُو لَنَبِكَ أَنَّهُمُ

مَّبَعُوثُونَ كَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١







ويُصلَّى تغليظ اللام مع الفتح وترفيقها مع التقليل







و. تبلی مفغا

اً لَاعْلِيٰ وقشًا

اَلاشقِيٰ اَلاشقِيٰ

يَصَّلِي وقفًا وجهان: ١. الفتح مع

التغليظ وهو المقدم. ٢. التقليل مع بَلْ تُوثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا ﴿ وَٱلْإِخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقِيَ ﴿ ۖ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْاولِيٰ ﴿ مُحْفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِيٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُوسِيٰ ﴿ اللَّهُ هَلَ اينكَ حَدِيثُ ٱلْغَايشِيةِ (١٠) وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذَخَلْثِ عَامِلَةٌ نَاصِيةٌ (٣) تَصْلِي نَارًا حَامِيةً (١) تُشْقِي مِنْ عَيْنِ لِّنُسَ لَهُمُ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ اللَّهِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ا وُجُوهُ يُوْمَهِذِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيَهَارَاضِيَةٌ ۞ فِيجَنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ لَاتُسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ السَّافِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ السَّافِيهَا سُرُرٌ مِّرَفُوعَةُ السَّ وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةً إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ إِنَّ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ إِنَّ } أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلِابِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (٧٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ١ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ حَتُ اللَّهُ فَذَكِّر انَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّ إِلَّا مَن تَوَلِّي وَكَفَرَ اللَّهُ أَلَقُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُ

تصلی تغلیط اللام مع الفتح وترقیقها مع التقلما



يستر إثبات الياء وصلا حذفها وقفاً

بِأَلُوادِ البات الياء ومساد

أُكُرمَنِ إثبات الباء وصلا وحدفها وففا

أهكنن إثبات الياء وصلًا وحدثها وقفا













أرأيت وجهان: ١.الإبدال. ٢. التسهيل (كارالماضع)















اَرَأْ يُتَ وجهان: ۱.الإبدال



سكيصلى

مع الفتح وترقيقها مع التقامل



#### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتِب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري، الملقب بورش، لقراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، من طريق أبي يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق من طريق الشاطبية.

- وَاتَّبِعَ فِي عَدِّ آياته العَدُّ المدني الأخير، وَعَدُّ آي القرآن على طريقتهم (٦٢١٤) آية.
  - قرأ الأزرق بإشباع المد المنفصل والمتصل (٦ حركات).
    - له بين السورتين المتتاليتين ثلاثة أوجه:
    - ١) السكت بلا بسملة، وهو المقدم أداءً.
    - ٢) الوصل بلا بسملة، وعليه ضبط المصحف.
      - ٣) الفصل بالبسملة.
- قرأ بضم الميم وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل همزة قطع، ويكون المد فيها من باب المد المنفصل نحو: (سَوَآءُ عَلَيْهِمُةَ ءَآنذَرْتَهُمُة أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ) [البقرة:٥].

### x (90) x (90)

#### مصطلحات الضبط

• وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط (•) تحت الحرف مع تعريته من الحركة يدل على التقليل وجهًا واحدًا نحو: (أَبْصِرِهِمْ)، (كَهَارٍ)، (نَرِيْ)، (التَّوْرِئةَ)، (البَّارِ)، (النَّهارِ)

وقرأ ورش بإمالة الهاء في: (طهٍ) [طه:١]، ولا إمالة له بغيرها.

وَضْعُ النقطة السابقة (٠) بلون أحمر يدل على جواز الفتح
 والتقليل نحو: (ٱلْهُدِئ)، (ٱبْتَلِيّ)، (ٱلدُّنْيا)، (وَأُوْصِيٰ).

• وَضْعُ النقطة السابقة (•) فوق السين مع تعريته من الحركة يدل على الإشهام في: (شيءً) و(شيَّعَتُ).

والإشهام: النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، جزء الضمة في البداية وهو الأقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر ويقدر بثلثيها.

• وَضْعُ النقطة السابقة (•) مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتُسَهَّل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (ءَأنتُمَّ)، (أَزَيِّتَ)، (ءَأْمَنتُمَ)، (ءَأْلِهَتُنَا)، (جَآءَ والرَّال فالمحومة بين الهمزة والواو نحو:

ب

(أَوْنَتِهُكُمُ)، (أَونِلَ)، (أَولِقَ)، (أَوشَهِدُوا)، (أَوْلِيَاءُ أَوْلَيَاءُ أَوْلَيَكِ)، (جَآءَ أَمَّةً)، والمكسورة بين الهمزة والياء نحو: (أَيمَّةً)، (أَبنَّكُم)، (أُونَكُ)، (أُونَكُ)، (للبَّيِيَءِ إِنْ)، (شُهَدَآءَ إِذْ)، (يَشَآءُ إِلَى) • وَضْعُ النقطة السابقة (•) مكان الهمزة المفتوحة مع إبقاء الحركة يَدُلُّ على إبدالها واوًا إن كان ما قبلها مضمومًا نحو (يُوَّاخِذُكُمُ)، (فَلْيُوَدِّ)، (يُوْيِدُ)، وياءً إن كان ما قبلها مكسورًا نحو (لِعَلَّ).

 وَضْعُ واو صغيرة (٠) مكان الهمزة يدل على إبدالها واوًا مفتوحة نحو (آلسُّفَهَآءُ أَلا) أو مكسورة نحو (يَشَآءُ إِلَىٰ) أو ساكنة نحو (أُوِّلِيَآءُ اوْلَتَهِلَكَ).

• وَضْعُ ياء صغيرة (-) مكان الهمزة يدل على إبدالها ياءً مفتوحة نحو: (ٱلسَّمَآءِ عَلَيَةً )، (ٱلنِّسَآءِ أُوّ)، (لِأَهَبَ)، أو ساكنة نحو: (بِٱلسُّوءِ ٱلَّا)، (ٱلنِّسَآءِ أَنِ)، (لِلنَّبِيَءِ أَنَ)، أو مكسورة نحو: (هَتُؤُلَآءِ إِن)، (ٱلْبِغَآءِ إِنَ).

والإبدال والتسهيل في الكلمتين يكونان حال الوصل، فإذا وُقِفَ على الهمزة الأولى فإنه يُبْتَدَأُ بالثانية محققة.

#### تنبيهات:

• قرأ ورش بالنقل، وهو: حذف الهمزة ونقل حركتها للساكن قبلها نحو: (أَلَمَ اقُل)، (خَلَوِا الَيٰ)، (قُلُ اوحِيَ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (اللارْضِ)، (الله ساكنا صحيحًا منفصلًا، واسْتَثْنَىٰ (رِدْءًا) فقرأه بالنقل (رِدًا).

فإذا كانت الهمزة لاصورة لها في الخط نحو (مَنْ ءَامَنَ) توضع جَرَّة في السطر (مَنَ امَنَ).

وضع جَرَّة (٢) مكان همزة القطع التي حذفت بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها إذا كان تنوينًا، لِتَدُلَّ على الحركة التي يجرك بها التنوين، وتدل كذلك على كيفية الابتداء بها، فتوضع الجرة فوق الألف لتدل على الفتح، وتحت الألف لتدل على الكسر، ووسط الألف لتدل على الضم، نحو (عَذَابُ اليمرٌ)، (لَكَبِيرَةً إلاً)، (قَلِيلاً وُلَتِكَ).

فإذا كان بعد الهمزة ألف لم تُرْسَمْ عليها الحركة نحو (بَلدًا عَامِنًا)، لأن ما قبل الألف مفتوحٌ دائمًا فتكتب: (بَلَدًا. امِنًا). وحال الابتداء بنحو (اللارض)، (لَيْكَةِ)، (اللهولي)، (ا

الابتداء بالحرف المتحرك بحركة الهمزة اعتدادًا بالعارض (لَرْضِ)، (لَيْكَةِ)، (لُولَىٰ)، (لِيمَـنِ).

وإن كان في اللفظ المبدوء به مد بدل نحو: (ٱلَاخِرِ، ٱلَانَ)، فإن بدأ القارئ بإثبات همزة الوصل، جاز له في البدل الأوجه الثلاثة، وإن بدأ باللام تعين له قصر البدل.

قرأ همزة الوصل في (ءَآلَننَ) [يونس: ٥١، ٥١] بوجهين: ١.إبدالها ألفًا، وله فيها الإشباع وهو المقدم أو القصر (ءَالَننَ) ٢. التسهيل (ءَأَلَننَ).

وله حال الإبدال مع الإشباع ثلاثة البدل، ومثلها مع التسهيل، ويتعين قصر البدل حال الإبدال مع القصر.

قرأ (كِنَبِيَهُ ﴿ إِنَّ ) [ الحاقة]، بتحقيق الهمزة. وَيَتَعَيَّنُ حال القراءة بعدم النقل السكت على هاء: (مَالِيَةٌ ﴿ هَلَكَ).

• قرأ مد البدل بالقصر أو التوسط أو الإشباع، وَلُوِّنَ باللونِ الأحمر.

يُسْتَثْنَىٰ من توسط البدل وإشباعه ثلاثة أصول، وكلمتان باتفاق، وكلمتان فيها الوجهان، أما الأصول الثلاثة فهي:

ا.إذا وقعت الهمزة بعد حرف ساكن صحيح متصل ففيه القصر، نحو (ٱلقُرْءَانُ ، ٱلظَّمْعَانُ ، مَسْتُولُا ، مَذْءُومًا ، مَسْتُولُونَ )

البدل الناشئ من إبدال تنوين الفتح ألفًا وقفًا نحو: (بِنَآةً)،

( مَآةً )، ( هُزُوًّا)، (دُعَآةً وَنِدَآةً ).

البدل الناشئ من إثبات همزة الوصل حال الابتداء نحو:
 (اَقْتُهِنَ، اَتْنُي ، اَتْنُونِ).

أما الكلمتان المستثناتان باتفاق فهما:

١. لفظ (إِسْرَتِهِ يلَ) حيث ورد.

٢.لفظ (يُوَّاخِذُ) كيف وقع مفردًا أو مضافًا إلى ضمير متصل

أما الكلمتان اللتان ورد فيهما الاستثناء وعدمه فهما:

(ءَآلَننَ) [يونس:٩١،٥١]، (عَادًا ٱللهوليي) [النجم:٤٩] فاستثناؤها اعتدادًا بالحركة العارضة، وعدم استثنائها عدم الاعتداد بالحركة المنقولة.

• قرأ اللين المهموز نحو (شَيْءٍ ، سَوْءَةً ، كَهَيْئَةِ ، يَأْيَئُسُ) بالتوسط وهو المقدم أو الإشباع، وَلُوِّنَ باللون الأحمر. واستثني من توسط وإشباع اللين المهموز كلمتان هما:

١. (مَوْيِلًا) [الكهف:٥٧]. ٢. (ٱلْمَوْءُردَةُ) [التكوير: ٨].

وله في: (سَوْءَ اللهِ مَا) [الأعراف،طه]، و(سَوْءٌ اللَّهُ ) [الأعراف]:

١ -٣. قصر اللين مع ثلاثة البدل.

٤. وتوسط اللين مع توسط البدل، ويمتنع ما عداها.

• عَلَّظَ اللَّامِ المفتوحة إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء، مفتوحة أو ساكنة، سواء كانت اللَّام مخففة أم مشددة، متوسطة أم متطرفة، نحو: (اَلفَائِقَ)، (إِصَلَاحٌ)، (طَلَبَا)، (مَطْلَع)، (يَظْلَنُونَ)، وَلُوّنَتْ باللون الأحر.

فإن كانت اللَّام مُقَلَّكَة تعين ترقيقها في: (صَلِّي) [القيامة:٣٠، الأعلى:١٥، العلق:١٠].

• رقق الراء المفتوحة أو المضمومة، إذا وقعت بعد كسر لازم متصل، أو بعد ياء ساكنة (مدية أو لينة)، نحو: (شَاكِرًا)، (اللَّهِرُونَ)، (غَلَلْغِيرَتِ)، (خَيْرٌ)، ولا يؤثر في ترقيق الراء أن يفصل بينها وبين الكسر حرف ساكن نحو: (ٱلْمِحْرَابِ)، (السِّحَرُ)، (يُهِرُونَ)، (وَإِخْرَاجُ)، ولُوِّنَتْ الراء المرققة المخالفة لحفص باللون الأحمر.

وتفخم الراء إن كان الساكن أحد الحروف الثلاثة (الصاد والطاء والقاف) نحو (مصر)، (بيصر)، (مصرًا)، (إصرَهُم )، (إصرًا)، (قطرًا)، (فطرت )، (وقرًا).

ترقق الراء إذا وقعت قبل ألف مقللة وصلاً ووقفًا نحو: (ٱلْقُرِئ)، (يَتَوَرِئ)، (الّرِ)، (لِلْيُسْرِئ)، (قَرارٍ)، (ٱلَابْرارِ)، (ٱلنِّارِ)، (أَبْصِرْهِمْ). ويمتنع ترقيق الراء في أربعة أحوال هي:

اأن تكون في اسم أعجمي وذلك في (إِبْرَهِ عَرَ)، (إِسْرَتِه يلَ)،
 (عِمْرَنَ) حيث وردت، و(إِرَمَ) [الفجر:٧].

٢.أن تتكرر الراء في الكلمة، وذلك في خسة ألفاظ هي:
 (ضِرَارًا )، (مِدَرَادًا )، (فِرَارًا )، (إشْرَارًا )، (ٱلْفِرَارُ ).

٣.أن يقع بعد الراء حرف إستعلاء متصل، وإن فصل بينها ألف، نحو: ( مِرَطَ) حيث ورد، و( إِعْرَاضَا)، ( إِعْرَاضُهُمَ )، (وَالْإِنْرَاقِ ).
 (فَرَاقُ)، (الْفِرَاقُ)، (وَالْإِنْرَاقِ ).

على وزن (فعلى) وهي: (ذِكْرًا)، (إمْرًا)، (سِتْرًا)، (سِتْرًا)، (ورَزَدًا)، (حِجْرَا)، (وَصِهْرًا). ومثلها: (حَيْرَانَ). فيها التفخيم فقط مع توسط البدل، ويجوز الوجهان مع القصر والإشباع.

قرأ بترقيق الراءين وصلاً ووقفًا في: (بِشَرَرٍ) [المسلات:٣٢].

أبدل ورش الهمز المفرد الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله وصلاً ووقفًا بشرط أن يكون فاءً للكلمة، نحو: (مُومِنًا)، (يَاكُلُ)، (وَامُرٌ)، (أَتَاتُونَ)، (فَلْيَسْتَنذِنُوا).

وأبدل الهمزة الساكنة ألفًا بعد فتح وصلاً نحو (آلهُدَى آيتِنَا)، (قَالَ آيتُونِي)، وواوًا بعد ضم نحو (ٱلْمَلِكُ آيتُونِي)، (قَالُوا آيتُوا)، وياءً بعد كسر نحو (ٱلَّذِى آوتُمِنَ)، (وَلِلْأَرْضِ آيتِنَا).

ويستثنى لورش الألفاظ المشتقة من الإيواء وهي سبع كلهات: (وَتُعْوِى )، ( فَأُورُه )، (تُعْوِيدِ )، ( ٱلْمَأْوِئ)، ( وَمَأْوِنكُمُ)، ( وَمَأْوِنهُمُ)، ( وَمَأْوِنهُ ).

- قرأ بضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصل يبتدأ بها مضمومة، نحو: (فَمَنُ آضْطُرً) و(فَتِيلًا اللهُ انظُرَ) [النساء]، ويكسر الأول فيها عدا ذلك.
- قر (الله الذي خَلَقَكُم مِّن ضُعَفِ ثُعَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةً شُعَلَ مَن بَعْدِ قُوةً الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ )
   [الروم: ٥٣] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

اجتمع في (وَنَئِا) [الإسراء: ٨٣] و [فصلت: ٥٠] مد بدل وذات
 ياء، فله فيها أربعة أوجه:

قصر البدل على فتح ذات الياء، وتوسط البدل على التقليل، ومد البدل على الفتح والتقليل.

• قرأ (تَرَاءًا) [الشعراء:٦١] وصلًا بفتح الهمزة.

أما وقفًا (تَرَبَعا) فله أربعة أوجه، حيث اجتمع فيها مد بدل وذات ياء: قصر البدل على فتح ذات الياء، وتوسط البدل على التقليل، ومد البدل على الفتح والتقليل.

• قرأ (آلسُّوَأِيِّ) [الروم: ٩] وصلًا بالمد المنفصل عملا بأقوى السبين.

أما وقفًا (السُّوَأَى) له فيها أوجه البدل وذات الياء الأربعة: قصر البدل على فتح ذات الياء، وتوسط البدل على التقليل،

ومد البدل على الفتح والتقليل.

## بني للفؤال حزال حيثيم

تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة:

١) أ.د أحمد خالد شكري. ٢) د. إبراهيم محمد الجرمي

٣) إبراهيم طه الداية. ٤) مصلح سلامة.

وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم:

١) سهاحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة.

٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح.

٣) الدكتور زياد أبو شريعة.

٤) الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري.

٥) الأستاذ الدكتور محمد خالد منصور.

٦) الشيخ حسن كريرة.

٧) الشيخ إبراهيم طه الداية.

٨) الشيخ زايد نواف دويري.

٩) الشيخ عبد الكريم يونس.

فهرس بأسماء السور

| عدد الآيات | الصفحة | رقمها | السورة   | عدد الأياث | الصفحة | رقمها | السورة   |
|------------|--------|-------|----------|------------|--------|-------|----------|
| 71         | F11    | 71    | العنكبوت | y          | (A)    | _A_   | الفاتحة  |
| 04         | 1+1    | or.   | الروم    | YAO        | *      | *     | اليقرة   |
| rr         | 111    | 7.1   | لقمان    | τ          | ٥٠     | ۲     | آل عمران |
| τ.:        | 110    | rr    | السجدة   | 1Yo        | VV.    | et .  | النساء   |
| ٧٢         | t IA   | TT    | الاحزاب  | 177        | 1-1    | ٥     | المائدة  |
| ol         | EYA    | rt    | سبا      | 177        | 1YA    | 4     | الانعام  |
| 27         | er:    | ۳٥    | فاطر     | 4-3        | 101    | ¥     | الاعراف  |
| AT         | t t ·  | 7.7   | يس       | ٧٦         | IVY    | Α.    | الانفال  |
| TAT        | EET    | rv    | الصافات  | 11.        | IAY    | •     | التوبة   |
| AZ         | tor    | TA    | ص        | 1.5        | T.A.   | 3.    | يونس     |
| VY         | toA    | 79    | الزمر    | 171        | **1    | 11    | هود      |
| Α£         | 117    | 1.    | غافر     | 333        | 450    | 11    | يوسف     |
| ٦٥         | tw     | £1    | فصلت     | tt         | TES    | w     | الرعد    |
| ٠٠         | IAT    | 1.4   | الشورى   | ot         | Too    | NE:   | إبراهيم  |
| 44         | 249    | ŧ۳    | الزخرف   | 11         | 474    | 10    | الحجر    |
| ۵٦         | 111    | tt    | السخان   | 178        | ***    | 13    | النُحل   |
| <b>75%</b> | 155    | £a    | الجاثية  | 111+       | YAY    | 14    | الاسراء  |
| 71         | ٥٠٢    | 17    | الاحقاف  | ۱۰۵        | 717    | 14    | الكهف    |
| <b>75</b>  | 0 · Y  | fy    | محمد     | 44         | T+0    | 35    | مريم     |
| **         | 011    | £A    | الفتح    | 141        | 414    | ۲,    | طه       |
| 1.4        | ٥١٥    | 11    | الحجرات  | 333        | rrr    | 71    | الانبياء |
| to         | ٥١٨    | ٥.    | ق        | . ٧٦       | 777    | YY    | الحج     |
| 30         | ٥٢٠    | ۵۱    | الذاريات | . 111      | 717    | 74    | المومنون |
| tv.        | ٥٢٣    | 70    | الطور    | 34         | T0.    | Y£    | النور    |
| 44:        | 017    | ٦٥    | النجم    | W          | 709    | Yo    | الفرقان  |
| ٥٥         | OTA    | ot    | القمر    | 773        | 1717   | **    | الشعراء  |
| <b>YY</b>  | ۱۳۰    | 00    | الرحمن   | 10         | TYV    | YY    | الثمل    |
| 55         | DTE.   | 67    | الواقعة  | AA         | ۲۸٥    | YA    | القصص    |

#### فهرس بأسماء السور

| عدد الآيات | الصفحة | رقمها | السورة   | عدد الآيات  | الصفحة | رقمها | السورة   |
|------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|
| W          | 041    | ۸٦    | الطارق   | YA          | ٥٢٧    | ٥٧    | الحديد   |
| 11         | 011    | AV    | الاعلى   | TI          | /01 Y  | oΛ    | المجادلة |
| 13         | 047    | AA    | الغاشية  | 71          | oto    | 05    | الحشر    |
| r.r        | ٥٩٣    | AA    | الفجر    | Nr.         | ost.   | 3.00  | المتحنة  |
| ۲٠         | 011    | 4.    | اليلد    | N£          | 001    | 11    | الصف     |
| 10         | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | 10          | ۳۵۵    | 717   | الجمعة   |
| Y.V.       | ٥٩٥    | 41    | الليل    | ĬĬ.         | 005    | w     | لنافقون  |
| 11         | 017    | 45    | الضحى    | 1/4         | 700    | 7(2)  | التغابن  |
| ٨          | 097    | 41    | الشرح    | YY          | ۸۵۵    | 10    | الطلاق   |
| ٨          | 017    | 10    | التين    | 11          | 03.    | 33    | لتحريم   |
| ¥-c        | 047    | 344   | العلق    | TV          | 77.6   | nv.   | ताम      |
| ٥          | ۵۹۸    | 4٧    | القدر    | 24          | 075    | 14    | القلم    |
| Ã          | ٥٩٨    | 44    | البيئة   | ٥Y          | 776    | 11    | الحاقة   |
| 4          | 044    | 44    | الزلزلة  | 11          | AZA    | ٧.    | المعارج  |
| 11         | 011    | 4.4   | العاديات | <b>**</b> : | oV.    | vv    | نوح      |
| ¥•         | ٦.,    | ver   | القارعة  | 4.4         | aVY.   | VY    | الجن     |
| Α:         | 7      | 1.1   | التكادر  | 1.4         | ovi    | ٧٢    | المزمل   |
| T          | 3.0    | 1.7   | العصبر   | 00          | oVo    | γŧ    | المدثر   |
| 4          | 2.0    | 3.4   | الهُمزة  | 74          | avv    | Vo    | القيامة  |
|            | 1.1    | 1.0   | الفيل    | 1.1         | ۵۷۸    | ٧٦    | الانسان  |
| 0          | 3+1    | 1.1   | قريش     | 0.1         | ۵۸۰    | vv    | لرسلات   |
| 190        | 3.1    | 1.4   | الماعون  | £.          | PAY    | ŸA    | النبأ    |
| ¥          | 3-1    | 1.4   | الكوثر   | to          | OAT    | 24:   | لنازعات  |
| 4          | 7.5    | 1-1   | الكافرون | £Y          | aAa    | ۸٠    | عبس      |
| ۲          | 1.1    | 31.   | النصر    | 71          | 7.00   | ۸۱    | التكوير  |
| (0)        | 7.7    | 111   | السد     | 15          | DAY    | TA    | لانفطار  |
| £          | 1-1    | 111   | الاخلاص  | KM:         | DAY    | VL.   | الطففين  |
| 0          | 1.1    | 111   | الفلق    | To          | ant    | ۸ŧ    | لانشقاق  |
| 15         | 7-1    | 116   | الناس    | **          | 03.    | ۸۵    | البروج   |